





معهد البحوث والدراسات الاستشارية Institute of Consulting Research and Studies شرف التميز في نقل المعرفة

# النسكيرين التعالي التع

إعتداد في المرتى مل محكر في محكر في محكم في محكم في معتداد التَّفْسِير وَعُلوم القُلَل الصَّيم المحتدام القديم محكة المحتدام القدى بمكة المحتدام القدى بمكة المحتدام القدى المحتدام المحتدام



#### فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

حمد، طه عابدين طه

التحرير في أصول التفسير. / طه عابدين طه حمد - ط٢. - الدمام، ١٤٤١هـ

۲۳٤ ص ؛ ٠٠٠ سم

ردمك: ٦-٠٠-٩٧٨-٣٠٦

أ. العنوان

١- القرآن - تفسير

۱. العلوال

ديوي ٢٢٧،٦

1881/177

رقم الإيداع: ١٧٦ /١٤٤١ ردمك: ٦-٠٠-٨٢٨-٣٠٣

#### جميع الحقوق محفوظة الطبعة الثانية 1441 هـ - 2020 م

"جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر، ويحظر نشر أو نسخ أي جزء من هذا الكتاب، سواء كان بالتصوير أو بطريقة إلكترونية، أو بأي طريقة أخرى إلا بموافقة كتابية من الناشر، وخلاف ذلك يُعرض للمسؤولية القانونية"



الملكة العربية السعودية - مكتبة المتنبي للنشر والتوزيع - الدمام شارع المستشفى العام تلفون: ٠٨٤٦٣٥٠ - ١٤٢٥ - ٨٤١٣٩٥ - ص.ب ١٦٠ الدمام - ١٤٢٦ فنون: ٠٨٤٦٩٠٠٠ فنرع الرياض - شارع مهن بن زايدة - جيوال: ١٩٤٧٨٤٠٠ فيرع جيدة - شارع الجامع سية - جيوال: ١٩٤٧٨٤٠ فيرع جيدة - شارع الجامع سية - جيوال: ١٩٤٧٨٤٠ فيرع جيدة - شارع الجامع سية المعامدة - هيوال: ١٩٤٧٨٤٠ فيرع جيدة - شارع الجامع سية المعامدة المع

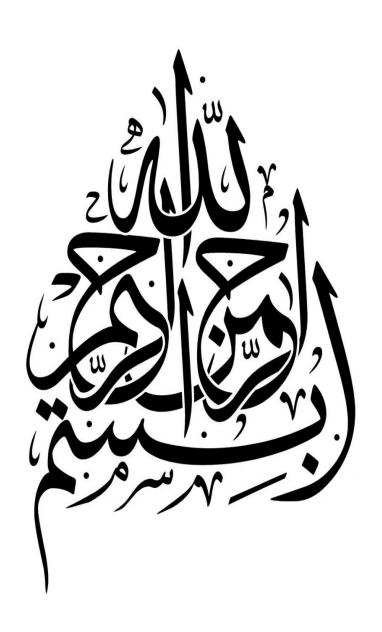



#### مقدمة الطبعة الثانية:

الحمد الله الذي يهدي من يشاء من عباده إلى صراطه المستقيم، والصلاة والسلام على البعوث بخير دين، المنزل على قلبه النور المبين، وعلى آله الطاهرين، وصحبه الصادقين، ومن اتبع نهجهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد:

فقد ظهر هذا الكتاب في طبعته الأولى في شهر محرم عام ١٤٣٥ه، بعد سنوات من التحرير لمباحثه، عالجت من خلاله قصورًا كنت أراه في مباحث مادة أصول التفسير، جمعت فيه ما يسهل هذا العلم على المبتدئين، ويحقق رغبة المختصين والباحثين، فبفضل الله ورحمته كُتب له قبولًا حسنًا، فأثنى عليه بعض الأعلام، وقرره بعض الأساتذة مرجعًا في الجامعات، مما شجعني لمزيد من العناية به.

وقد قمت خلال السنوات الماضية بتدريس الكتاب أكثر من سبع مرات، وقرأت متنه على بعض النجباء من طلابي، وكان هدفي في كل مرة أقرأه العناية بجزيد من التحرير لمحتواه، فجاءت هذه الطبعة منقحة في بعض الصياغات، ومصححة لبعض الأخطاء المطبعية والنحوية، ومدعمة لبعض الأدلة، ومتضمنة لمزيد من الأمثلة والشواهد، ومسجلة بعض الإضافات المهمة والدقيقة في تحرير بعض النقاط، هدفي من كل هذا الجهد أن أصل به إلى مستوى أرفع، وأحقق به نفعًا أكثر في خدمة وللقارئ غنمه وللكتاب عرمه، فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد، والإحسان والقبول، وأن ينفعنا به في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

كتبه محربره في غرة شهر ذي القعدة عام ١٤٤٠هـ بلد الله الحرام . مكة المكرمة ، نرادها الله شرفاً وبرفعة





# مقدمة كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للقرآن الكريم وعلومه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه أجمعين وبعد:

فقد شرف الله سبحانه وتعالى أمة الإسلام، فأنزل عليها القرآن، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وتكفل المولى الجليل سبحانه بحفظ كتابه الكريم فقال جل وعلا: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكَرَ وَإِنَّا لَهُ وَ لَحَفِظُونَ ﴾ [الحجر:٩].

وتحقيقا لوعد الله تعالى، فقد تهيأ الأسباب المعينة على حفظه، وتنوعت المجالات لخدمته، تعلّما وتعلّيما وبحثًا ودراسة وتفسيرًا ورسمًا وطباعة وتوزيعًا ونشرًا، إلى غير ذلك من المجالات.

ولأهمية الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن الكريم، فقد وجّه خادم الحرمين الشريفين وفقه الله بإنشاء كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للقرآن الكريم بجامعة أم القرى، ليضيف صرحًا علميًا بحثيًا ضمن منظومة متكاملة في خدمة القرآن الكريم، والتي شملت المجمّعات القرآنية، وكليات وأقسام القرآن والقراءات بالجامعات، وجمعيات تحفيظ القرآن، ومراكز البحوث والدراسات ونحوها.

وحيث إن ((الدراسات القرآنية)) بحر ممتد، وأفق واسع، فمجالاتها متعددة، واحتياجها متنوعة، فعلى الرغم مما بذل من جهود علمية، وأطروحات بحثية، كوّنت للأمة رصيدًا كبيرًا من المؤلفات والموسوعات والكتب والأبحاث والرسائل والنشرات والمخطوطات والمطبوعات، إلا أن الإثراء العلمي في المجالات القرآنية باب مفتوح وعطاء ممنوح متجدد في دراساته مع تجدد إعجاز القرآن وتأثيره في القلوب والعقول والأفهام، ورفعة مكانته وعظمة قدره.

ومن هذا المنطق كان هذا الجهد العلمي الذي أعده فضيلة الشيخ أ.د. طه عابدين طه حمد - أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة أم القرى- وبناء على المنهجية العلمية والمعايير المعتمدة في كرسي الملك عبدلله بن عبد العزيز للقرآن الكريم بجامعة أم القرى فقد تم تحكيم هذا الإصدار من قِبل المختصين في المجالات القرآنية، وحيث برزت جوانب التميّز العلمي في هذه الدراسة، يطيب لإدارة الكرسي أن تشارك في تقديمه وإخراجه حتى يعم نفعه للمسلمين، سائلين الله تعالى أن يبارك في مؤلِفه، وأن يجزل له الأجر والمثوبة، إنه سميع مجيب.



#### مقدمة الكتاب:

الحمد الله الذي أنزل علينا خير كتبه، نورًا وهدى للناس، والصلة والسلام على المؤيد بمعجزة القرآن الباهرة الناطقة بصدق رسالته عبر الزمان، وعلى آله الطاهرين الأخيار، وعلى أصحابه الصادقين الأبرار، من المهاجرين والأنصار، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد، أما بعد:

فقد أنزل الله كتابه الفرقان في خير زمان، على خير رسول، إلى خير أمة أخرجت للناس، بخير لسان، وأحكم بيان، وحفظه من الزيادة والنقصان، وأمر عباده بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وبتدبره على مر الدهور والأزمان، قال تعالى: ﴿ كِتَبُّ أَنزَلْنَهُ الْنَالَكُ مُبَرَكُ لِبَالِهُ وَإِلَا مَا الله وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُبَرَكُ لِبَالًا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقد عُنِي بتدبر القرآن، وتفسيره، واستنباط أحكامه وحكمه صفوة من العلماء، أظهروا غوامض معانيه، ودقيق أحكامه وهديه، ووجوه بالاغته، وأسرار إعجازه، منذ عهد الصحابة في إلى يومنا هذا، فألِّفت تفاسير كثيرة ومتعددة على مَرِّ العصور الماضية ((فمنهم من اقتصروا على تمهيد المعاني، وتشييد المباني، وتبيين المرام وترتيب الأحكام، ومنهم من حاول إظهار مزاياه الرائقة، وإبداء خباياه الفائقة، ليعاين الناس دلائل إعجازه، ويشاهدوا شواهد فضله وامتيازه عن سائر الكتب الكريمة الربانية، والرئبر العظيمة السبحانية، فدونوا أسفارًا بارعة، جامعة لفنون المحاسن الرائعة، يتضمن كل منها فوائد شريفة تقر بها عيون الأعيان، وعوائد لطيفة يتشنف بها آذان الأذهان)(۱)؛ حتى أصبحت مكتبة التفسير أعظم مكتبة في العلوم الإسلامية، ولا عجب، فقد كان التفسير أول ما اشتغل به علماء الإسلام قبل الاشتغال ببقية العلوم وتدوينها.

(١) إرشاد العقل السليم، لأبي السعود (١/١).

وقد جاءت طرق ومناهج المفسرين في فهم القرآن وتفسيره متنوعة ومختلفة، حملت الكثير من هدايات الكتاب، وحوت الصحيح والسقيم من المعاني، والقويَّ والضعيف من السنن والآثار، ومن هنا تعددت الجهود وتنوعت، ونسبة لهذا التعدد والتباين كان لا بد لكل مهتم بفهم القرآن الكريم من مادة علمية تعرفه بمصطلحات علم التفسير عند علماء هذا الفن، وتمكنه من فهم القرآن الكريم وفق الأسس والأصول العلمية السليمة التي وضعها العلماء وساروا عليها في كتبهم، وكيفية التعامل مع أقوال المفسرين في حالتي الاتفاق والاختلاف وغيرها؛ بما يسهم في صناعة مفسر اليوم، فإن (تعليم العلم من جملة الصنائع، وذلك أن الحَدْقَ في العلم، والتفنن فيه، والاستيلاء عليه؛ إنما هو بحصول مَلكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده، والوقوف على مسائله، واستنباط فروعه من أصوله، وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحَدْقَ في ذلك الفن المتناول حاصلًا »(۱)، وقد وضعت هذا الكتاب من أجل تحقيق ذلك الهدف العام، وأهداف تفصيلية يمكن إجمالها في الآتي:

أولاً: إدراك مكانة علم التفسير وأهميته، والصعوبات التي تقف في طريق المتعلمين له، حتى يقبلوا على تعلمه بثقة تدفعهم إليه، وبوعى يجنبهم عقبات تعلمه.

ثانيًا: تعريف طلاب العلم -خاصة المبتدئين- بمصطلحات علم التفسير، الذي يعتبر الأساس في دراسة تفسير القرآن وفهمه والتعامل مع مصادره.

ثالثًا: الوقوف على واقع التفسير في عهد النبي الله وعند أهل القرون المفضلة، من حيث قيمته، ومميزاته، ورجاله، ومصادره، وكيفية الاستفادة منه؛ لأنه يمثل القاعدة التي ينطلق منها كل من أراد أن يفهم القرآن فهمًا سليمًا.

(١) انظر: مقدمة ابن خلدون (ص:٢٤٦).



رابعًا: توضيح الطرق الصحيحة والمثلى لتفسير القرآن الكريم، واستنباط ما فيه من حكم وأحكام، بما يسدد المقبلين على فهمه، ويؤمِّنهم من الخطأ والزلل، ويجعل لهم بصيرة في فهم القرآن الكريم وفق منهاج راشد، بما يراعي قواعد وضوابط السابقين، ويواكب روح عصرنا ومتطلباته.

خامسًا: معرفة الطرق السليمة في توظيف علوم القرآن في دراسة التفسير، وهي تمثل خارطة ذهنية لأهم مداخل علم التفسير.

سادسًا: الوقوف على اختلافات المفسرين: أسبابها، وأنواعها، ومنهج التعامل معها، بما يُمكن طلاب العلم من الاستفادة من جهود علماء الأمة بطريقة سليمة تجنبهم جوانب الخطأ والزلل.

سابعًا: بيان أقسام التفسير وأساليبه، وكيف أثرت هذه الأقسام والأساليب في الجهود التي بذلها العلماء في فهم القرآن الكريم وتدبره، مع معرفة الطرق الخاطئة في التفسير، التي وقعت فيها بعض الطوائف والطرق، وعدم التأثر بما في بعض كتب التفسير من انحرافات ومزالق.

ثامنًا: إدراك اتجاهات المفسرين العقدية، والفقهية، والكلامية، واللغوية وغيرها، وكيف أَثْرَت هذه الاتجاهات المتنوعة في مكتبة التفسير في عصوره المختلفة.

تاسعًا: معرفة اتجاهات مداخل التفسير عند المفسرين، ومميزات كل اتجاه، وكيفية الاستفادة من تلك الجهود في دراسة القرآن الكريم وفهمه.

عاشرًا: الإلمام بالخطوات العملية التي ينبني عليها الدرس التفسيري.

وقد حررت هذا الكتاب بطريقة غير تلك الطرق التقليدية في التأليف لهذه المادة، إذ غالبها يكرر بعضها بعضا، وتتداخل مباحث هذا العلم مع مباحث أخرى من مناهج المفسرين، وقواعد التفسير، وعلوم القرآن، فجعلته مدخلًا أساسيًا لدراسة علم

التفسير؛ يُمكِّن طلبة العلم والباحثين فيه من السير في تعلمه على بصيرة من أمرهم؛ لأن الذي يهم المسلم من ذلك التوصل إلى منهج قويم لفهم القرآن الكريم، والإفادة الصحيحة مما كتبه العلماء حول معاني القرآن الكريم؛ وذلك لأن في تلاوته حق التلاوة، وفهمه حق الفهم، والعمل به كما أنزل تحقيقًا لخيرية هذه الأمة، فهو دستور الأمة وقائدها في الحياة، وسسبيلها إلى النجاح والنجاة. قَالَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ (۱): (( مَثَلُ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ تَفْسِيرَهُ، كَمَثَلِ قَوْمٍ جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ مَلِكِهِمْ لَيْلًا وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ مِصْبَاحٌ، فَتَدَاحَلَتْهُمْ رَوْعَةٌ وَلَا يَدُرُونَ مَا فِي الْكِتَابِ، وَمَثَلُ الَّذِي يَعْرِفُ التَّفْسِيرَ كَمَثَلِ رَجُلِ جَاءَهُمْ بِعِصْبَاح فَقَرَءُوا ما في الكتاب)(٢).

وحاجة الأمة اليوم لفهم القرآن الكريم مستمرة وزائدة؛ لأن الحاجة إلى الهداية بأحكامه، والاستزادة من حِكَمِه باقية مستمرة، خاصة والقرآن حِكَمه لا تنتهي، وعجائبه لا تنقضي، والحاجة للتعريف بأصوله كبيرة في زمان كثر فيه الانحراف والتبديل، وضعفت آليات الفهم والمعرفة بأساليب العرب في الخطاب.

وقد وضع العلماء كتبًا في أصول التفسير تعين على فهم القرآن وفق قواعد ثابتة، وضوابط واضحة، ولا أقلل من قدرها؛ ولكن قد جاء هذا الكتاب جامعًا محررًا لخلاصة ما كتب في هذا الباب، في اختصار غير مخل، وتطويل غير ممل، في عبارة

(۱) هو: إياس بن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني، أبو واثلة البصري قاضيها، وأحد أعاجيب الدهر في الفطنة والذكاء، ولجده صحبة، روى عن أنس، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير وغيرهم، قال بن سعد: كان ثقة وله أحاديث، وكان عاقلا من الرجال فطنا، وقال بن معين والنسائي: ثقة، وقال العجلي: بصري ثقة، وكان على قضاء البصرة، وكان فقيها عفيفا، مات سنة ١٢٢ه... انظر: الثقات لابن حبان بصري ثقة، وكان على قضاء البصرة، وكان فقيها عفيفا، الدين الزركلي (٢/ ٣٣).

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية (١٥/١).



واضحة، ونقاط متسلسلة، ومباحث جديدة لم أسبق إليها (١)، وهي تتلخص في خمسة فصول، وتحت كل فصل عدد من المباحث، وفي كل مبحث عدد من المطالب، جاءت على النحو الآتى:

المدخل: وهو تمهيد في التعريف بعلم أصول التفسير، وفوائده، وأهم المصنفات فيه. الفصل الأول: علم التفسير أهميته، وصعوبات تعلمه، ومصطلحاته.

المبحث الأول: شرف علم التفسير وأهميته.

المبحث الثاني: صعوبات في تعلم التفسير.

المبحث الثالث: التعريف بمصطلحات علم التفسير.

الفصل الثانى: التفسير في القرون المفضلة.

المبحث الأول: التفسير النبوي للقرآن الكريم.

المبحث الثانى: تفسير الصحابة رأي للقرآن الكريم.

المبحث الثالث: تفسير التابعين للقرآن الكريم.

الفصل الثالث: الطرق المثلى لتفسير القرآن، وتوظيف علوم القرآن في خدمة التفسير، وفقه التعامل مع اختلافات المفسرين.

المبحث الأول: الطرق المثلى في فهم القرآن الكريم وتفسيره.

المبحث الثاني: أهمية علوم القرآن وطرق توظيفها في خدمة القرآن.

المبحث الثالث: كيفية توظيف علوم القرآن في التفسير.

(۱) ولا أقول هذا الكلام من باب الإطراء أو التزكية للنفس، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين؛ ولكن أقوله من باب إظهار محاسن هذا الجهد الذي أخذ مني سنوات في التحرير - وهو جزء من مشروع كبير أعمل فيه أسأل الله التوفيق - واقتداء ببعض العلماء في مؤلفاتهم، لقناعتي أنَّ الكتاب الذي لا يضيف معارف جديدة لا ينبغي تقديمه للقراء، ووضعه في المكتبة الإسلامية.

المبحث الرابع: اختلافات المفسرين ومنهج التعامل معها.

الفصل الرابع: أقسام التفسير، واتجاهاته، وأساليبه.

المبحث الأول: أقسام التفسير.

المبحث الثانى: اتجاهات التفسير.

المبحث الثالث: أساليب التفسير.

الفصل الخامس: مداخل التفسير عند المفسرين وطرق تناوله:

المبحث الأول: اتجاهات مداخل التفسير عند المفسرين.

المبحث الثاني: المنهج الأمثل في تناول التفسير.

أسأل الله أن يجعله علمًا نافعًا، وعملًا صالحًا، وجهدًا متقبلًا في خدمة كتابه المجيد، فما كان فيه من حطأ وتقصير فمن نفسى والشيطان، والحمد لله على توفيقه وإحسانه.

كتبه العبد الفقير لربه، الغني بفضله الأستاذ الدكتوس: طه عابدين طه أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة أمر القرى بمكة المكرمة بلد الله الكه الحرام في غرة محرم ١٤٣٥هـ

## مدخل في التعريف بأصول التفسير، وغايته، وأهم المؤلفات

المطلب الأول: التعريف بأصول التفسير.

المطلب الثاني: غاية علم أصول التفسير وفضله.

المطلب الثالث: جهود العلماء في خدمة أصول التفسير.

#### المطلب الأول

#### التعريف بعلم أصول التفسير

#### أ - التعريف بمفردات المركب الإضافي: ((أصول التفسير))

علم أصول التفسير مركب إضافي من كلمتين (أصول) و(التفسير).

الأصول في اللغة: جمع أصل، وأصل الشيء أساسه، ومبدؤه، وما ينبني عليه غيره، وقيل ما يُفتقر إليه ولا يفتقر هو إلى غيره، ورجل أصيل له أصل، ورأى أصيل له أصل، ورجل أصيل ثابت الرأي عاقل(١).

وعرفه الجرجاني على اصطلاحًا بأنه: ((عبارة عمَّا يُبْنَى عليه غيره، ولا يُبْنى هو على غيره. والأصل: ما يثبت حكمه بنفسه ويُبْنى عليه غيره))(١).

والتفسير في اللغة: من فَسَرَ: والفَسْرُ: البيان، والتوضيح، والكشف والشرح. فَسَر الشيءَ يفسِرُه بالكسر، ويَفْسُرُه بالضم فَسْرًا وضَّحَه وشرحه وبينه، ومنه لفظ مفسَّر، وفَسَّرَ آيات القرآن شرحها، ووضَّح ما تنطوي عليه من معان وأسرار وأحكام، والتَّفْسِيرُ مثله؛ والفَسْرُ: كشف السمُغطّى، والتَّفْسير كشف السمُراد عن اللفظ السمُشكل، واسْتَفْسَرُتُه كذا أي سألته أن يُفَسِّره لي، وكل شيء يُعْرفُ به تفسير الشيء ومعناه فهو تَفْسِرَتُه ".

وقد عرف التفسير في الاصطلاح بعدد من التعريفات، سوف يأتي الحديث عنها بتفصيل في الكلام عن مصطلحات علم التفسير؛ ولكن من أجمعها: تعريف الزركشي

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب، مادة (أصل)، (١٦/١١).

<sup>(</sup>٢) التعريفات، للجرجاني (ص:٣٢).

<sup>(</sup>٣) المعجم الوسيط، لإبراهيم مصطفى وآخرون (٦٨٨/١)، والتوقيف على مهمات التعريف، لعبد الرؤوف المناوي (ص:٩٢١).

التحرير في أصول التفسير

وسيان معانيه، واستخراج الله المنزل على نبيه محمد رعلم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد الله المنزل على أدام وحِكَمِه)(١).

وهذا - لا شك - على قدر طاقة البشر (٢)، وتمكنهم من العلوم التي تساعد وتعين على فهمه، من علم اللغة، وأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ ونحوه؛ لأن كلام الله تعالى فوق طاقة البشر الإتيان بمثله أو الإحاطة بمعانيها، ولهذا قال بُنْدَارُ بْنُ الْخُسَيْنِ الْفَارِسِيُّ عند ما سأل عَنْ مَوْضِعِ الْإِعْجَازِ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ: ((الْقُرْآنُ لِشَرَفِهِ لَا يُشَارُ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ إِلَّا وَكَانَ ذَلِكَ الْمَعْنَى آيَةً فِي نَفْسِهِ، وَمَعْجَزَةً لِمُحَاوِلِهِ، وَهُدًى لِقَائِلِهِ، وَلَيْسَ فِي طَاقَةِ الْبَشَرِ الْإِحَاطَةُ بِأَغْرَاضِ اللهِ فِي كَلَامِهِ وَأَسْرَارِهِ فِي كِتَابِهِ، فَلِذَلِكَ حَارَتِ وَلَيْسَ فِي طَاقَةِ الْبَشَرِ الْإِحَاطَةُ بِأَغْرَاضِ اللهِ فِي كَلَامِهِ وَأَسْرَارِهِ فِي كِتَابِهِ، فَلِذَلِكَ حَارَتِ الْعُقُولُ وَتَاهَت الْبَصَائِرُ عِنْدَهُ» (٣).

#### ب - التعريف بعلم أصول التفسير في الاصطلاح:

هنالك عدة تعريفات لعلم أصول التفسير اصطلاحًا، وكلها تتفق على أنه علم يهتم ببيان الأصول والمعالم التي يقوم عليها فهم القرآن وتفسيره وفق ما وضعه العلماء من أصول، وكليات، وضوابط، وقواعد، مع معرفة كيفية الأخذ من تفاسير العلماء والتعامل مع اختلافاتهم بما يوفق للحق والصواب، والابتعاد عن الأقوال الشاذة والمنحرفة.

وقد عرفه الأستاذ الدكتور فهد الرومي بقوله: ((هو القواعد والأسس التي يقوم عليها علم التفسير)). أو هو ((العلم الذي يتوصل به إلى الفهم الصحيح للقرآن ويكشف الطرق المنحرفة أو الضالة في التفسير)) (٤).

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن (١/ ١٣).

<sup>(</sup>٢) كما أضاف ذلك الزرقاني في كتابه مناهل العرفان في تعريف التفسير  $(\xi/\Upsilon)$ .

<sup>(</sup>٣) البرهان في علوم القرآن (٢/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٤) بحوث في أصول التفسير (ص:١١).



وعرفه: الأستاذ الدكتور مساعد الطيار بقوله: ((هي الأسس والمقدمات العلمية التي تعين في فهم التفسير، وما يقع فيه من اختلاف، وكيفية التعامل معه)) (١).

فالأستاذ الدكتور فهد الرومي حصر هذا العلم في الأسس والأصول التي يقوم عليها علم التفسير، وأخرج بهذا المقدمات، وكذلك ما يعين من علوم في التعامل مع اختلافات المفسرين، والأستاذ الدكتور مساعد الطيار أضاف المقدمات التي تعين في فهم التفسير، وما يقع فيه من اختلاف وكيفية التعامل معه، وهذا كلام جميل يصدقه الضرورة وواقع المؤلفات التي كتبت في أصول التفسير، ولكن الرومي جعل هذه الأسس يقوم عليها علم التفسير، والطيار جعلها تعين في التفسير، وهي في الحقيقة أصول يقوم عليها علم التفسير، وليس فقط مجرد معينة.

وفي حدود بحثى واطلاعي لم أجد تعريفًا للسلف لمصطلح علم أصول التفسير؟ والذي نختاره هو: «المقدمات والأسس العلمية التي ينبني عليها فهم وتفسير القرآن الكريم، وكيفية الاستفادة من أقوال المفسرين، والتعامل معها عند الاختلاف).

فالمقدمات: ليشمل هذا العلم المقدمات التي لا بد منها لدارس علم التفسير، مثل: ((شرف علم التفسير وأهميته، وصعوبات تعلمه، ومصطلحاته، وكيفية توظيف علوم القرآن في التفسير.

والأسس: ليشمل الأسس العلمية التي ينبني عليها فهم القرآن وتفسير القرآن، مثل: دراسة التفسير في القرون المفضلة، وطرق فهم القرآن، ومعرفة أقسام التفسير.

التي ينبني عليها فهم وتفسير القرآن الكريم: لأنه بدون هذه العلوم لن نستطيع التوصل لفهم سليم، وتفسير مستقيم للقرآن الكريم، ونميز كذلك الطرق المنحرفة في التفسير؟

<sup>(</sup>١) فصول في أصول التفسير (ص: ١١).

التحرير في أصول التفسير التعسير التفسير التفسي

لأن ذلك من لوازم معرفة الطرق الصحيحة، وأدخلنا الفهم لأن هذه الأسس توصل كذلك لفهم سليم وإن لم يسبق ذكره عند المفسرين.

وكيفية الاستفادة من أقوال المفسرين: وذلك بعد معرفة ما بينهم من تباين في مناهجهم، واتجاهاتهم، وأساليبهم، ومداخلهم، وكيفية تناولهم للتفسير، وهذه علوم لا بد منها للاستفادة من أقوالهم بطريقة سليمة.

والتعامل معها عند الاختلاف: أي: كيفية التعامل مع أقوال المفسرين عند اختلافهم، في حالتي اختلاف التنوع والتضاد، وفي الاختيار والترجيح والاستدراك والتعقبات وغيرها.

وكما تباينت أقوال العلماء في تحرير مصطلح أصول التفسير، كذلك تباينت محتويات كتب أصول التفسير في موضوعاته، قديمًا وحديثًا بسبب الاختلاف في أهداف التأليف وما الناس في حاجة إليه، وبسبب اختلاف العلماء في تحرير مصطلح علم أصول التفسير، فبعضهم اكتفي ببعض موضوعات أصول التفسير، وبعضهم أدخل فيه الحديث عن مناهج المفسرين، وبعضهم أدخل فيه كثيرًا من مباحث علوم القرآن، وبعضهم ضمن موضوعاته قواعد التفسير. فنجد شيخ الإسلام ابن تيمية على تكلم في كتابه مقدمة في أصول التفسير، الأولى: في اختلافات المفسرين والتعامل معها، والثانية: في أصح طرق التفسير، بينما نجد الأستاذ الدكتور فهد الرومي في كتابه بحوث في أصول التفسير ومناهجه تكلم عن نشأة علم التفسير ومراحله حتى في عهد التدوين، وتكلم عن إعراب القرآن، وغريب القرآن، والوجوه والنظائر، وقواعد مهمة يحتاج إليها المفسر، بما لا يتفق معه أنحا تدخل في أصول التفسير بمصطلحه المحرر؛ وذلك إذا أخرجنا الفصل الأخير الذي تدخله في أهم المؤلفات في التفسير ومناهجه؛ لأنه تضمنه عنوان الكتاب، ونجد الشيخ جعله في أهم المؤلفات في التفسير ومناهجه؛ لأنه تضمنه عنوان الكتاب، ونجد الشيخ

الدكتور محمد لطفى الصباغ في كتابه بحوث في أصول التفسير جمع فيه بين علوم القرآن، وقواعد التفسير، ومناهج المفسرين، وأنا لا أريد تتبع العلماء الأفاضل فيما أدخلوه وأخرجوه وأنصب نفسي حكمًا على أعمالهم؛ لأن لكل واحد منهم وجهة نظره التي بني عليها محتوى كتابه، ولست مكلفًا بالحكم على جهودهم المباركة، وهي كتب نفع الله بها لا أُقلِل من شأنها، وقد حازوا التفضيل بسبقهم وتقدمهم، جزاهم الله خيرا؛ لكني حاولت أن استوفي في هذا الكتاب أهم موضوعات أصول التفسير ومكملاتها (١) بما ظهر لي بعد الدراسـة والتدريس والمراجعة لأكثر من ربع قرن من الزمان، وحاولت فصل هذا العلم في موضوعاته عن مناهج المفسرين، مع ما يلزم أحيانًا من التداخل؛ ولذا تحدثت فقط عن التفسير في القرون المفضلة؛ لأنها تمثل أسسًا ومبادئ هذا العلم، كما أني فصلت قواعد التفسير مع تداخلها لما لها من خصوصية وتميز تحتاج أن تفرد بتأليف خاص، يتضمن القواعد محررة، ومن قال بها، وأدلتها، وتطبيقات العلماء لها، مع العلم أنها من العلوم المهمة في مقدمة دراسة هذا العلم بعد معرفة أصوله، كما أني أخرجت علوم القرآن، واكتفيت ببيان طرق توظيفها بصورة عامة، وفي التفسير بصورة خاصة؛ لأن هذا هو المهم هنا لطلاب العلم، ثم بعد ذلك يتوجه لدراسة علوم القرآن بتفصيل كامل وفق ما جمعه العلماء في كتب علوم القرآن الكريم.

وهذا العمل أراه جهدًا متواضعًا لا أدعى فيه الكمال ولو في نقطة واحدة من مباحثه، مع أني بذلت فيه غاية الجهد، وبَعْدَ أن حررتُ محتوى هذا الكتاب، حكمتُ جزءًا من مباحثه في أقوى وأعرق الجامعات، وعرضـــته بعد تحريره في كتاب

(١) وقلت مكملاتها؛ لأن هنالك مباحث قد لا تكون من صميم موضوعات أصول التفسير، لكنها مكملات لا تتم المادة العلمية للكتاب بصورة مفيدة إلا بالإلمام بها.

كامل على عدد من أهل التميز في هذا الشان، فاستفدت جدا من ملاحظاتهم جزاهم الله خيرا، ثم حُكم الكتاب مرة أخرى من الجهة التي تبنت طبعه وإخراجه (١)، جزاهم الله خيرًا، فوجدت من المحكمين الفاضلين كل تأييد وإشادة، مع ما ذكراه من ملاحظات قيمة ودقيقة حاولت قدر الإمكان الاستفادة منها، كل ذلك جهد أخذ منى الكثير من الوقت، رجاء أن يخرج هذا الكتاب (التحرير في أصول التفسير)، محررًا في مصطلحه، وموضوعاته، ومحتوى كل موضوع بصورة مرضية للمختصين، وقد تجنبت التكرار في الموضوعات والأمثلة إلا ما دعت إليه الحاجة في مبحثين، الأول: في كيفية توظيف علوم القرآن الكريم في خدمة التفسير، والثاني: في كيفية تناول التفسير، لضرورة ذلك في بعض النقاط، وحتى ما حدث من تكرار في هذين المبحثين لبعض النقاط؛ إلا أن المحتوى في كل موضع جاء مختلفًا عن الآخر بصورة كبيرة. وفي الختام: نسال الله أن يكون هذا الجهد نافعًا مباركًا لكاتبه، وقارئه، والعالمين،

خالدًا أثره إلى يوم الدين، إنه ولى ذلك والقادر عليه. والحمد لله أولًا وآخرًا على توفيقه وتيسيره ﴿ وَمَا تَوْفِيقَى إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكِّلُتُ وَإِلَيْهِ أُنيبُ ﴾ (هود:٨٨).

<sup>(</sup>١) وهو كرسى الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للقرآن الكريم وعلومه بجامعة أم القرى، بمكة المكرمة، زادها الله شرفًا وزاد أهلها طهرًا من عدد من المحكمين ذات التميز في تخصص الدراسات القرآنية.



#### المطلب الثابي

#### غاية علم أصول التفسير وفضله

#### أولًا: غاية علم أصول التفسير:

لكل علم من العلوم أصوله التي ينبني عليها، وغايته التي يهدف إليها، فعلم التجويد مثلًا يهدف إلى: تجويد النطق الصحيح لألفاظ القرآن، وعلم الرسم يهدف إلى: تجويد كتابة ألفاظ الوحي، وعلم اللغة يهدف إلى: عصمة اللسان والبنان من اللحن في لغة القرآن الكريم، وعلم أصول التفسير غايته: بيان أصح الطرق في فهم القرآن الكريم وتفسيره، وفق أسس علمية صحيحة ثابتة، ومنهج سديد راشد، مع بيان المنهج الأمثل للاستفادة من جهود العلماء التي مرت عبر التاريخ في بيان معاني وأسرار هذا الكتاب المجيد.

فمعرفة أصول التفسير التي ينبني عليها المعنى، وتطبيقها بصورة صحيحة هي الغاية من دراسة هذه المادة، وهو الدافع من وراء كل ما كتب في هذا العلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية على في مقدمته القيمة في أصول التفسير: ((فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين، والباطل الواضح والحق المبين، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود) (۱).

ولما كان علم أصول التفسير أحد مباحث علوم القرآن المهمة أطلق بعض العلماء على علوم القرآن مسمى (رأصول التفسير)) من باب إطلاق الجزء على الكل، وإظهارًا

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي، لابن تيمية (٣٢٩/١٣).



لأهميته وغايته، فهو علم يؤسس طلاب العلم للدخول إلى علم التفسير وفق منهج علمي راسخ، يبصرهم الطريق السليم ويجنبهم الطرق المنحرفة المعوجة.

#### ثانيًا: فضل علم أصول التفسير:

شرف كل علم بشرف موضوعه، وغايته، وشدة الاحتياج إليه، وعلم أصول التفسير حائز لجميعها، فإن موضوعه هو كلام الله تعالى، خير الكلام وأشرفه وأعذبه وأصدقه، وأعدله وأبينه، وغايته هي فهم القرآن العظيم المشتمل على الهدى والحكمة، والشفاء والرحمة، فهو سبيل رضا الرحمن، والترقي في درجات الكمال؛ إذ كيف يهتدي به من كان لفهم أصوله جاهلًا، وعن مناهج علمائه غافلًا.

وشدة الاحتياج إليه ظاهرة؛ فإذا كان (( الصحابة رضي الله تعالى عنهم على علو كعبهم في الفصاحة، واستنارة بواطنهم بما أشرق عليها من مشكاة النبوة كانوا كثيرا ما يرجعون إليه بالسؤال عن أشياء لم يعرجوا عليها، ولم تصل أفهامهم إليها؛ بل ربما التبس عليهم الحال ففهموا غير ما أراده الملك المتعال، كما وقع لعدي بن حاتم في الخيط الأبيض والأسود، ولا شك أنا محتاجون إلى ما كانوا محتاجين إليه وزيادة )(۱)، لأننا في حاجة ماسة اليوم إلى ما ييسر علينا فهم كتابه، من طرق صحيحة راشدة، وأسس سليمة راسخة، ومنهج على درب الهدى قائم؛ فلذا كان علم أصول التفسير من أشرف العلوم قصدًا، وأكثرها نفعًا.

(١) روح المعاني، للألوسي (٤/١).



#### المطلب الثالث

#### جهود العلماء في خدمة أصول التفسير

لا يوجد مرجع واحد حوى جميع مباحث مادة أصول التفسير؛ ولكن نجد كتابات العلماء حول موضوعات هذه المادة قد توزعت في ثلاثة أنواع من المصنفات، وهي: أولاً: كتب التفسير:

جاءت مباحث هذه المادة في عامة كتب التفسير؛ وذلك من خلال مقدمات المفسرين في كتبهم، أو الحديث عن بعض الجزئيات في أثناء التفسير، من هذه الكتب: جامع البيان لابن جرير الطبري، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي، والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، والتحرير والتنوير لابن عاشور، وأضواء البيان للشنقيطي، وغيرها كثير.

#### ثانيًا: كتب علوم القرآن الكريم:

لا يخلو كتاب من كتب علوم القرآن الكريم من الحديث عن مباحث مادة أصول التفسير، التي هي من أهم مفردات علوم القرآن الكريم، من هذه الكتب على سبيل المثال لا الحصر: كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي، والزيادة والإحسان في علوم القرآن لمحمد بن أحمد بن عقيلة المكي، ومناهل العرفان للزرقاني، ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان وغيرها.

#### ثالثًا: كتب ألفت تحت عنوان مادة أصول التفسير:

هنالك مؤلفات متنوعة جاءت تحت مسمى أصول التفسير، وهي كثيرة ومطبوعة ومنتشرة منها:

١- مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت: ٧٢٨)، وهي مقدمة جامعة لأصول مهمة تعين على فهم القرآن وتفسيره وبيان معانيه، وترسم المعالم الواضحة في التعامل مع اختلافات المفسرين وتعتبر هي العمدة في الباب.

- ٢- الفوز الكبير في أصول التفسير ولي الله الدهلوي (ت: ١١٧٦هـ).
- ٣- الإكسير في أصول التفسير، للشيخ صديق حسن خان القنوجي (ت: ١٣٠٧هـ٥).
  - ٤- أصول التفسير وقواعده، للشيخ خالد عبد الرحمن العك.
    - ٥- أصول في التفسير، للشيخ محمد بن صالح العثيمين.
  - ٦- بحوث في أصول التفسير، للشيخ محمد بن لطفى الصباغ.
  - ٧- بحوث في أصول التفسير وقواعده، للشيخ على البودخاني.
  - ٨- فتح الخبير في أصول التفسير، للشيخ شاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي.
    - ٩- بحوث في أصول التفسير ومناهجه، د. فهد بن عبد الرحمن الرومي.
      - ١٠- فصول في أصول التفسير، للدكتور مساعد بن سليمان الطيار.
- ١١ القول المنير في علم أصول التفسير للقرآن الكريم، للشيخ إسماعيل عنان زين المكى.
- ١٢ تفسير القرآن الكريم: أصوله وضوابطه، للشيخ على بن سليمان بن عبيد العبيد.
- ١٣- التكميل في أصول التأويل، للشيخ عبد الحميد عبد الكريم بن قربات الفراهي الهندي.
  - ١٤- الدر النثير في أصول التفسير، للشيخ زكي بن خليل بن إبراهيم الحسيني.
    - ٥١- دراسات في أصول التفسير، للشيخ محمد كبير يونس.

١٦ - دراسات في أصول تفسير القرآن، للشيخ محسن عبد الحميد.

١٧ - التنوير في أصول التفسير، للدكتور عبد السلام مقبل المجيدي.

١٨ - دراسات في أصول التفسير ومناهجه أ.د. عمر حمزة.

١٩ - دراسات في التفسير وأصوله، للشيخ محيي الدين بلتاجي.

٠٠- علم التفسير أصوله وقواعده، للشيخ خليل رجب حمدان الكبيسي. وغيرها كثير مما ألِّف في هذا الباب (١).

<sup>(</sup>١) انظر: دليل الكتب المطبوعة في الدراسات القرآنية، إعداد مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي (ص: ٣٩٩).

## الفصل الأول: علم التفسير أهميته وصعوبات تعلمه ومصطلحاته

المبحث الأول: شرف علم التفسير وأهميته.

المبحث الثاني: صعوبات في تعلم تفسير القرآن.

المبحث الثالث: التعريف بمصطلحات علم التفسير.

### المبحث الأول شرف علم التفسير وأهميته

المطلب الأول: الاستجابة لأمر الله عَالِيَّة بتدبر كتابه العزيز.

المطلب الثانى: تحقق مقصد القرآن الأول الهداية ونيل الخيرية.

المطلب الثالث: إحياء سنة النبي ﷺ والسلف الصالح مع القرآن.

المطلب الرابع: العصمة من مصائد الشيطان.

المطلب الخامس: السلامة من هجر القرآن الكريم.

المطلب السادس: زيادة الإيمان والهدى.

المطلب السابع: نيل ما ورد في فضل تعلم القرآن من أجر.

المطلب الثامن: تحقيق العلاج الشافي لقضايا الأمة.

المطلب التاسع: تحصيل ربكة القرآن بتلاوته وتدره.

المطلب العاشر: الدخول في شرف خدمة كتاب الله تعالى.



#### مدخل:

هنالك الكثير من العلوم المهمة في الحياة؛ ولكن أهمُّها على الإطلاق تعلم القرآن الكريم، مصدر الهدى، وآية الرسالة، والعروة الوثقى للباحثين عما به الفلاح الدنيوي، والفوز والنجاة والسعادة الأخروية السرمدية، قال تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَنَا لِّكِلِّ شَيْءِ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَيُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩]، وقال تعالى: ﴿ طَشَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرَّءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينِ ۞ هُدًى وَيُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩]،

وعند ما أدركت الأمة فضل القرآن الكريم ظلت تنهل من بحر علومه على مرِّ العصورِ دونَ أن ترتويَ من فيضهِ الزاخر، وينابعه العذبة، مسجلة عجزها من الإحاطة بحداياته الشافية، وعلومه الوافرة، تاركة لذيذ النوم للتمتع بتلاوته وتدبره، ومهاجرة من الأوطان لتعلم جزء من معانيه قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوْمِنُ مِاكِيْتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَوُواْ مُسَجَدًا وَسَبَحُواْ لِتعلم جزء من معانيه قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوْمِنُ مِاكِيْتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَوُواْ مُسَجَدًا وَسَبَحُواْ وَسَبَحُواْ وَمَعَا رَزَقَنَاهُوْ يُنفِقُونَ وَ فَلَا تَعَلَّمُ نَفْسُ مَا أَخْفِى لَهُم مِن قُرَةٍ أَعْبُونِ جَزَاتًا بِمَا كَافُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ وَمِمًا رَزَقَنَاهُوْ يُنفِقُونَ وَ فَلَا تَعَلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفِى لَهُم مِن قُرَةٍ أَعْبُونِ جَزَاتًا بِمَا كَافُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ومِمًا رَزَقَنَاهُوْ يُنفِقُونَ وَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفِى لَهُم مِن قُرَةٍ أَعْبُونِ جَزَاتًا بِمَا كَافُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ومما وقال الشعبي عَلَيْهُ: ((رحل المسروق إلى البصرة في تفسير آية فقيل له السحدة: ٥٠ - ١٧]، وقال الشعبي عَلَيْخُ: ((رحل المسروق إلى الشام حتى علم تفسيرها. وقال إن الذي يفسرها رحل إلى الشام فتجهز ورحل إلى الشام حتى علم تفسيرها. وقال أَخْبُهُ مِن يَغْرَبُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلى الله ورسوله أربع عشرة سنة حتى وجدته. وقال ابن عبد البر: هو ضمرة بيته مهاجرا إلى الله ورسوله أربع عشرة سنة حتى وجدته. وقال ابن عبد البر: هو ضمرة بن حبيب وسيأتي. وقال ابن عباس: مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله على ما يمنعني إلا مهابته فسألته فقال هي حفصة وعائشة، (١).

(١) الجامع لأحكام القرآن (٣٧/١)، وفتح القدير، للشوكاني (١/ ١٤).



ولما كان السبيل إلى تعلم علومه، وفهم دلالاته ومقاصده معرفة تفسيره، اكتسب التفسير أهمية خاصة، ومكانة عالية، فهو أشرف العلوم تعلمًا، وأكثرها نفعًا، وأعظمها أجرًا؛ ويكفى في معرفة فضله أن موضوعه كلام الله، خير الكلام، وغايته فهم مراد الحق المتعالي حسب طاقة العباد، وهو السبيل إلى الحقِّ والهدى والخير والرشاد؛ وهنالك وجوه عديدة تظهر أهمية فهم القرآن وشرف تعلمه من أبرزها ما جاء في المطالب التي ضمها هذا المبحث من خلال مطالبه المتعددة.



#### المطلب الأول

#### الاستجابة لأمر الله عَللة بتدبر كتابه العزيز

أمر الله عبادَه بفهم كتابهِ الجيد وتدبره، والأمة آثمة إن لم تستجب لأمر ربما، قال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْ لِي اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَافَا كَثِيرًا ﴾ [الساه: ٨٢]، وقال تعالى: ﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقَفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿ الرَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمُهِينِ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبَيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [يوسف:١-٦]، وقال تعالى: ﴿ كِتَكُ فُصِّلَتْ ءَاينتُهُ و قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعَامُونَ ﴾ [فصلت: ٣]. قال الزركشي جهلتم : (( القرآنُ كلُّه لم ينزله مُنزِّلُه تعالى إلا ليُفْهِمَهُ، ويُعْلَم ويُفْهَم، ولذلك خاطب به أولى الألباب الذين يعقلون، والذين يعلمون، والذين يفقهون، والذين يتفكرون؛ ليدبروا آياته، وليتذكر أولوا الألباب)(١). وقال تعالى: ﴿ كِتَبُّ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيِّدَبُّرُوّا وَايتها وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [ص: ٢٩]. قال القرطئ عِلْفَيْ: ((وفي هذا دليلٌ على وجوب معرفةِ معاني القرآن)، (٢)، وقال السَعديُّ جَهِلُهُ: ((﴿ كِتَبُّ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكٌ لِيَلَبَرُولُ ءَايَنتِهِ ﴾ أي: هذه الحكمةُ من إنزالهِ، ليتدبرَ الناسُ آياتِه فيستخرجوا علمَها ويتأملوا أسرارَها وحكمَها، فإنه بالتدبر فيهِ والتأمل لمعانيه، وإعادةِ الفكر فيها مرةً بعد مرة تدركُ بركتُه وخيره، وهذا يدلُّ على الحبِّ على تدبرِ القرآن، وأنه من أفضل الأعمال، وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بما هذا المقصودُ (٣)، وقال ابنُ القيم عِلَيْمُ: ((ولهذا أنزلَ اللهُ القرآن ليتدبر، ويتفكر فيه، ويعملُ به، لا لمجردِ التلاوةِ مع الإعراض عنه)(٤)، وقال في مدارج السالكين: ((وأما التأملُ في القرآنِ فهو

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن (٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٨/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، (ص:٧١٢).

<sup>(</sup>٤) مفتاح دار السعادة، (ص:٢١٥).



تحديقُ ناظر القلبِ إلى معانيهِ، وجمعُ الفكرِ على تدبرهِ وتعقلهِ هو المقصودُ من إنزالهِ؛ لا مجرد التلاوة بلا فهم، ولا تدبر )(١)، وقال الشوكانيُّ ﴿ فِي الآيةِ دليلٌ على أن الله سبحانه إنَّا أنزلَ القرآنَ للتدبرِ والتفكرِ في معانيهِ؛ لا مجردِ التلاوة دونَ فكر)(٢)، وقال الحسنُ البصري حِهَلَهُ: ((واللهِ ما أنزلَ اللهُ آيةً إلا أحبَّ أن يُعلمَ فيما أنزلت، وما يَعُني بَمَا ))(")، وقال ابنُ تيمية ﴿ لِلَّهُ: ((ومن المعلومِ أنَّ كلَّ كلامِ فالمقصودُ منه فهم معانيهِ دون مجردِ ألفاظهِ، فالقرآنُ أولى بذلك، وأيضًا فالعادةُ تمنعُ أن يقرأ قومٌ كتابًا في فنّ من العلم كالطبّ والحساب ولا يستشرحوه، فكيفَ بكلام الله الذي هو عصمتُهم، وبه نجاهُم وسعادهُم، وقيامُ دينهم ودنياهم؟! )(٤).

ولأهميةِ الفهم جاءَت السنة مؤكدة ومبينة على نفس المعنى الذي ذُكِرَ في القرآن الكريم، فعن أبي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْل فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْر مَا يَقُولُ فَلْيَضْ طَجِع )(٥) قال النووي عَلَيْ: «ينبغى للقارئ أن يكونَ شأنُّهُ الخشوعَ والتدبرَ والخضوعَ؛ فهذا هو المقصودُ المطلوب، وبه تنشرخ الصدور، وتستنيرُ القلوب، ودلائلهُ أكثرُ من أن تحصى، وأشهرُ من أن تذک<sub>ر )(۲</sub>).

فالواجبُ على الناس فهم خطابِ الله الموجه إليهم من ربهم، ومعرفةُ الطرقِ السليمةِ

<sup>(</sup>۱) (ج۱/٥٨٤).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (٤٣٠/٤).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (١/ ٣٧)، وفتح القدير، للشوكاني (١/ ١٤).

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١/ ٣٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن ح رقم ۱۳۱.

<sup>(</sup>٦) التبيان في آداب حملة القرآن (ص: ٢٠).

الموصلةِ لحسن فهمه، وبذلك يتحقق لهم الهدى فلا يضلون، وتكتمل لهم السعادة فلا يشقون، كما تحققت للأوائل يوم أن فهموا القرآن وعملوا به، فإن تفريط الأمة في هذا الواجب جر عليها كلَّ بلية وضلال، قال تعالى: ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِي هُدًى فَمَنِ التَّبَعَ هُدَاى فَكَ يَضِلُ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿ وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحَشُرُه وَ يُومَ القييمةِ أَعْمَىٰ ﴾ [طه: ١٢٢ - ١٢٤].



#### المطلب الثابي

#### تحقق مقصد القرآن الأول ((الهداية ونيل الخيرية))

القرآن الكريم قد جمعَ الخيرَ، وهدى في الحياةِ كلِّها للتي هي أقوم، قال تعالى: ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ ﴾ [الإسراء:٩]، فلا يمكن أن ينال هداه وخيريته من كان بعلمه جاهلًا، وعن تدبره غافلًا، ومن اقتصر على الحفظ دون الفهم لم يحقق مطلوبه ومقصوده من تعلم القرآن؛ لأن الفهم السليم سبيل العمل المستقيم، فالمقصدُ الأساس الذي صيغت ألفاظُ القرآن الكريم لأجلهِ فهم معانيه، ولتهتدي الأمةُ بمديهِ في الإيمانِ والعمل الصالح، للوصولِ لحياةٍ طيبةٍ ونفس مطمئنة. قال ابن تيمية عِينَهُ: ((والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به، فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين، والله سبحانه أعلم)(١)، وقال القرطبي حِهِيَّهُ وهو يتحدث عمّا ينبغي أن يتصف به أهل القرآن: (( ينبغي له أن يتعلم أحكام القرآن فيفهم عن الله مراده وما فرض عليه فينتفع بما قرأ ويعمل بما يتلو، فما أقبح بحامل القرآن يتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب وهو لا يفهم معنى ما يتلوه، فكيف يعمل بما لا يفهم معناه، وما أقبح به أن يسال عن فقه ما يتلوه ولا يدريه، فما مثل من هذه حالته إلا كمثل الحمار يحمل أسفارا »(٢)، وقال ابنُ القيم عِلَمْ « فلا شيء أنفع للقلب من قراءةِ القرآنِ بالتدبر والتفكر؛ فإنه جامعٌ لجميع منازلِ السائرين وأحوالِ العاملين ومقاماتِ العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق، والخوف والرجاء، والإنابة والتوكل، والرضا والتفويض، والشكر والصبر، وسائر الأحوال التي بها حياةُ القلب وكمالُه، وكذلك

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي لابن تيمية (٢٣/ ٥٥).

<sup>(7)</sup> الجامع لأحكام القرآن (1/1).

يزجرُ عن جميعِ الصفاتِ والأفعالِ المذمومة؛ والتي بما فسادُ القلبِ وهلاكه، فلو علم الناس ما في قراءةِ القرآن بالتدبرِ لاشتغلوا بما عن كلِّ ما سواها، فإذا قرأه بتفكرٍ حتى مرَّ بآيةٍ وهو محتاجٌ إليها في شفاءِ قلبهِ كررها ولو مائة مرة، ولو ليلة، فقراءةُ آيةٍ بتفكرٍ وتفهم خيرٌ من قراءةِ ختمةِ بغيرِ تدبرٍ وتفهم، وأنفعُ للقلبِ وأدعى إلى حصولِ الإيمان وتذوق حلاوة القرآن، وهذه كانت عادة السلفُ يرددُ أحدُهم الآية إلى الصباح، وقد ثبت عن النبي على أنه قام بآيةٍ يرددها حتى الصباح وهي قوله تعالى: ﴿إِن تُعَرِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ أَلَا المُعربُ هي عبادُكِّ وَإِن تَعْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكُ أَنتَ الْعَزِيزُ لَلْمَكِيمُ ﴾ [المائدة:١١٨](١)، فقراءةُ القرآنِ بالتفكرِ هي أصلُ صلاح القلب)(٢).

فلا بقاءَ للإسلام إلا بفهم القرآنِ فهمًا صحيحًا ثم العمل به، فهو أمنُ الأرواحِ وشفاؤها، وغيثُ القلوبِ وربيعُها، ونورُ العقولِ وهداها، وآيةُ الرسالةِ الكبرى، وأساسُ الهدى والرحمة، وبه صلاح الدنيا وفوز الآخرة.

وقد جعل الله تدبر كتابه من صفاتِ عباده، والإعراضَ عن فهمهِ من صفاتِ أعدائه، قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِاللِّهِ وَيَهِمْ لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانَا ﴾ أعدائه، قال تعالى عن اليهود: ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمُ اللهِ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّاللّه

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجة في سننه، ح رقم ١٣٥٠، والنسائي في سننه ح رقم ١٠٨٣، والبيهقي في شعب الإيمان ح رقم ٤٩٠٤، والحاكم في المستدرك ح رقم ٨٧٩، وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، وقال الذهبي في التلخيص: صحيح، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجة.

<sup>(</sup>۲) مفتاح دار السعادة (۱۸۷/۱).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (١/ ٣٨١).



وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصله هو من البدع الباطلة، وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن، ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه))<sup>(۱)</sup>.

وشبههم الله بالحمار يحمل أسفارا، قال تعالى: ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُكِّلُواْ ٱلتَّوْرَياةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَل ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾ [الجمعة: ٥]. قال القرطبي عَلَيْمُ: ((وفي هذا تنبيه من الله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَالله حمل الكتاب أن يتعلم معانيه ويعلم ما فيه لئلا يلحقه من الذم ما لحق هؤلاء)(٢)، وكانت من صفات الكفار عدم فقه كتابه، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسَتُورًا ۞ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرًا ﴾ [الإسراء: ٥٥ - ٤٦]، وقال تعالى عن الكافرين: ﴿ فَمَالِ هَوُّلَاذَهِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٧٨].

<sup>(</sup>۱) درء تعارض العقل والنقل (۱/ ۷۷).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٦٤/١٨).



#### المطلب الثالث

#### إحياءُ سنةِ النبيِّ على والسلف الصالح مع القرآن الكريم

قد كان هدى النبي على والسلف الصالح مع القرآن الكريم تعلم ما فيه من علم وعمل، فكانوا لا يتجاوزون آيةً إلا بعد فهمها؛ بل والعمل بحا. فخير طريقة في التعامل مع القرآنِ الكريم ما كان عليه النبيُ على وأصحابه الكرام، وما تزال الأمة بخير ما ترسمت هدي نبيّها الله الذي أُمرت بالاقتداء به، وقد كان على يقرأ القرآن بترسل، ما ترسمت هدي نبيّها الذي أمرت بالاقتداء به، وقد كان على يقرأ القرآن بترسل، وتدبر كامل، وكان هذا هو منهج أصحابه، كما جاء عن ابن مسعود على قال: (كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهنَّ حتى يعرف معانيهنَّ والعمل بحن)(١)، وجاء عن أبي عَبْدِ الرَّمْنِ السلمي: حَدَّنَنا الَّذِينَ كَانُوا يُقْرِفُونَنا الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلِ عَلْمُوا مِنْ النَّيِّ عَيْمَان بْنِ يَعْلِقُهُ وَالْعَمَلُ مَا أَلَّهُمْ كَانُوا إذا تَعَلَّمُنا الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلُ بَعُودُ وَغَيْرِهُمَا ( أَهُمُ كَانُوا إذا تَعَلَّمُنا اللهُرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلُ بَعُودُ وَعَيْرِهُمَا ( أَهُمُ كَانُوا إذا تَعَلَّمُنا اللهُرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وعن مسروق حَقَّهُ قال: ( إِنَّكَ ذَلِكَ الْعَرْضُ؛ وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكُ) (٢)، وعن مسروق حَقَّهُ قال: ( إِنَّكَ ذَلِكَ الْعَرْضُ؛ وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكُ) (٢)، وعن مسروق حَقَّهُ قال: ( إِنَّكَ ذَلِكَ الْعَرْضُ؛ وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكُ) (٢)، وعن مسروق حَقَّهُ قال: ( وَمَن على الله عنهما عقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها، ويفسرها عامة كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها، ويفسرها عامة

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجة في المقدمة ص ٦٦، والطبري في تفسيره (٩٥/١)، والبيهقي في شعب الإيمان ح رقم (١٨٠١، والحاكم في المستدرك (٥٧/١) وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٠٨/١٣) وفي عدد من المواضع في كتبه، ولم أقف على سنده وتخريجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم، باب: من سمع شيئًا فلم يفهمه فراجع فيه ح رقم ١٠٠.

النهار<sub>))</sub> (۱).

وهم قد بينوا منهجهم في تعلمه، وأكدوا عليه في العمل، كما قال ابن مسعود: (لا تَمُدُّوا الْقُرْآنَ كَهَدِّ الشِّعِعْ، وَلاَ تَنْثُرُوهُ نَثْرَ الدَّقَلِ، وَقِفُوا عِنْدَ عَجَائِيهِ، وَحَرِّكُوا بِهِ الْقُلُوبَ، لاَ يَكُونُ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّورَةِ)(٢)، وعَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ الْقُلُوبَ، لاَ يَكُونُ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّورَةِ)(٢)، وعَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قِي لَيْلَةٍ لِإبْنِ عَبَّاسٍ: إِنِي سَرِيعُ الْقِرَاءَةِ، إِنِي أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي ثَلَاثٍ. قَالَ: (لأَنْ أَقْرَأُ الْبَقَرَةَ فِي لَيْلَةٍ فَأَتَدَبَّرَهَا وَأُرَيِّلَهَا أَحَبُ إِلَى الْ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي ثَلاثٍ. وعَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: عَالَةُ وَقَالَ كَمَا تَقْرَأُ )(٣)، وعَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: عَلْمَ مَعْدِ اللهِ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّمْنِ كَيْفَ تَقْرَأُ هَذَا الْمُرْفَ أَلْقُرْآنِ قَدْ أَحْصَيْتَ غَيْرِ آسِنٍ ) أَوْ (مِنْ مَاءٍ غَيْرِ يَاسِنٍ) قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَكُلَّ الْقُرْآنِ قَدْ أَحْصَيْتَ غَيْرَ آسِنٍ ) أَوْ (مِنْ مَاءٍ غَيْرِ يَاسِنٍ) قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَكُلُّ الْقُرْآنِ قَدْ أَحْصَيْتَ غَيْرَ آسِنٍ ) أَوْ (مِنْ مَاءٍ غَيْرِ يَاسِنٍ) قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَكُلُّ الْقُرْآنِ قَدْ أَحْصَيْتَ غَيْرَ هَذَا؟ قَالَ: إِنِي لَأَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هَذَّا لَكُهُ وَلَا الْقَرْآنَ لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ عَبْدُ اللَّهِ: هَذَّا كَهَذِ الشِّدِ عَنِهِ نَفَعَ ) (١٤)، ولا يقعُ فِي القلبِ إلا بفقه معناه، وقال الحسن بن بن على رضى الله عنهما: ((إن من كان قبلكُم رأوا القرآنَ رسائلَ من ربَمِم فكانوا يتدبروهَا على رضى الله عنهما: ((إن من كان قبلكُم رأوا القرآنَ رسائلَ من ربَمِم فكانوا يتدبروهَا

(١) جامع البيان (٢٠/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ح رقم ٣٩٠٣، وابن أبي شيبة في مصنفه ح رقم ٨٨٢٥، قال ابن حجر: " وهذا منقطع بين النخعي والصديق، وأخرج أيضا من طريق إبراهيم التيمي أن أبا بكر سئل عن الاب ما هو؟ فقال: أي سماء تظلني فذكر مثله. وهو منقطع أيضا لكن أحدهما يقوي الآخر " فتح الباري (٩/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ح رقم ٢٣١، وأبو عبيد في فضائل القرآن ص ٧٤، والآجري في أخلاق حملة القرآن ح رقم ٨٤، وذكره ابن كثير في فضائل القرآن ص ٢٣٦، وقال محققه أبو إسحاق الجويني: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: ترتيل القراءة واجتناب الهذ وهو الإفراط ح رقم ١٣٥٨.

بالليل، ويتفقدوهَا في النهار»(۱)، وقال مجاهدُ عَلَيْهُ: «أحبُ الخلقِ إلى اللهِ تعالى أعلمُهم بما أنزل»(۲)، وقال الحسن البصري عَلَيْهُ: «أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملًا»(۱)، وغيرها من أقوال كثيرة جاءت تؤكد منهجهم القائم على العناية بالفهم، وفي هذا يقول ابن تيمية عَلَيْهُ: «إنَّ الْعَادَةَ الْمُطَّرِدَةَ الَّتِي جَبَلَ اللهُ عَلَيْهَا بَنِي بالفهم، وفي هذا يقول ابن تيمية عَلَيْهُمْ – لَفْظًا وَمَعْئَ؛ بَلْ أَنْ يَكُونَ اعْتِنَاوُهُمْ إِلْقُرْآنِ – الْمُنَزِّلِ عَلَيْهِمْ – لَفْظًا وَمَعْئَ؛ بَلْ أَنْ يَكُونَ اعْتِنَاوُهُمْ إِللْمُعْنَى أَوْكَدَ، فَإِنَّهُ قَدْ عُلِمَ أَنَّهُ مَنْ قَرَأَ كِتَابًا فِي الطِّبِّ أَوْ الحِسنابِ أَوْ النَّحْوِ أَوْ الْفِقْهِ أَوْ عَيْرِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ لَابُدَ أَنْ يَكُونَ رَاغِبًا فِي فَهْمِهِ وَتَصَوُّرُ مَعَانِيهِ فَكَيْفَ بَنْ قَرَعُوا كَتَابَ اللهِ تَعَالَى الْمُنزَّلَ إِلَيْهِمْ الَّذِي بِهِ هَدَاهُمْ اللهُ، وَبِهِ عَرَّفَهُمْ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ وَالْخَيْرُ وَلِكَ وَالشَّدَرُّ وَالْمُنْكِلُ وَالرَّشَادَ وَالْغَيَّ. فَمِنْ الْمُعْلُومِ أَنَّ رَغْبَتَهُمْ فِي فَهْمِهِ وَتَصَوُّرُ وَالشَّدَرُ وَالْمُنْكِلُ وَالشَّدَرُ وَالْمُنْكِلُ عَنْهُ مِنْ الْمُعْلُومِ أَنَّ رَغْبَةَ الرَّسُولِ عَيْقَهُمْ مُعَانِي لَا لُقُرْآنِ أَعْظُمُ مِنْ الْمُبَلِعِ عَنْهُ بَلْ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ رَغْبَةَ الرَّسُولِ عَلَى الْمُونِ اللهُ مُونَ كَلَامَ اللَّهِ مِنْ الْمُبْلِعِ عَنْهُ بَلْ وَمِنْ الْمُعُلُومِ أَنَّ رَغْبَةَ الرَّسُولِ عَلَى الْمُعْلَى لَا مُعُونَ كَلَامَ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِي عَنْهُ عُرُوفَهُمْ أَوْمِ أَنَّ مَعْرِفَةَ الْخُرُوفِ بِدُونِ فِي يَعْرِيفِهِمْ مُعَانِي لَالْمُقُومِ أَنَّ الْمُعْلُومِ أَنَّ مَعْرِفَةَ الْخُرُوفِ بِدُونِ الْمُعَلِي عَلَى الْمُقْورَ إِذَا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَنْهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

والمؤسف حقًا أن كثيرًا من الناس اليوم يقرأ القرآن بلسانه دون أن يعي قلبه معانيه، ويغفلون عن هذه المعاني العظيمة التي مارسها السلف وأكدوا عليها في تعاملهم مع القرآن الكريم.

<sup>(</sup>١) التبيان في آداب حملة القرآن (ص: ٢٨).

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد (٣٠/١)، والجامع لأحكام القرآن، القرطبي (٣٧/١)، البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي (٢/١).

<sup>(</sup>٣) مفتاح دار السعادة، (ص:٢٦١ -- ٢٦١).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٥/ ١٥٧).



## المطلب الرابع

#### العصمة من مصائد الشيطانِ

الشيطان هو عدونا الأكبر في الحياة، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾ [يوسف: ٥]، ومن أكبر مصايده صد الناس عن هذا الصراط المستقيم، والهدي القويم كما قال تعالى: ﴿ قَالَ فِهَمَا أَغُونِتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمِ ۞ ثُمَّ لَآتِينَهُم مِّنُ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآيِلِهِمَّ وَلَا تَجَدُ أَكُثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٦-١٧]، وقد أضلَّ فرقًا قديمةً وحديثة عن طريق فهم القرآن الكريم وتفسيرو، فمنهم من شغلهم بحروفه عن معانيه، ومنهم من جعلهم يحملون معانيه إلى ما يوافقُ أهواءهم؛ لأنَّ القرآنَ لا يستطيعُ أحدٌ أن يغيرَ أو يبدلَ في ألفاظهِ، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لِكِتَبُّ عَزِيزٌ ۞ لَّا يَأْتِيهِ ٱلْمَطِلُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِقِ مَن يَنْ يَلُ مِنْ خَلْفِق مَن يَنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ مِن عَلْمِ مَ التبديلُ والتحريفُ والتغييرُ في فهم المعاني، فإنَّ الخوارجَ وأهلَ الأهواءِ ما ضلوا إلا من سوءٍ فهمهم لمعاني القرآن الكريم، كما جاء في حديث جابر بن عبدالله على قال: أتَى رَجُلٌ رَسُ ولَ اللَّهِ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ مُنْصَرَفَهُ مِنْ حُنَيْنِ وَفِي تَوْبِ بِلالٍ فِضَّةٌ وَرَسُ ولُ ﷺ يَقْبِضُ مِنْهَا يُعْطِى النَّاسَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اعْدِلْ. قَالَ: (وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ لَقَدْ خِبْتَ وَحَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ) فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيه: دَعْني يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْتُلَ هَذَا الْمُنَافِقَ فَقَالَ: (مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَيِّي أَقْتُلُ أَصْحابي، إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ)(١). وفي رواية حذيفة (لا تعيه قلوبهم). قال الإمام النووي عِلْمُ : ((قال القاضي فيه تأويلان: أحدهما: معناه: لا تفقهه قلوبهم، ولا ينتفعون بما تلوا منه، ولا لهم حظ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن، باب: إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به، رقم ١٧٦١، ١٧٦٢.



سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق؛ إذ بهما تقطع الحروف. والثاني: معناه: لا يصعد لهم عمل، ولا تلاوة، ولا يتقبل)(١).

فمن هنا تظهرُ أهميةُ المنهج القويم الذي كان عليه السلفُ الصالحُ في فهم القرآن الكريم دونَ إفراطٍ يُحَمِّلُ النصوصَ ما لا تحتمل، أو تفريطٍ في فهم المعاني التي جاءت فيه؛ وذلك من خلال معرفةِ منهج العلماء الراسـخين في هذا المجال، وما قعَّدوه من أصولٍ وقواعد وضوابط. ومن رسخت قدمه في فهم القرآن على نهج السلف الصالح كان له ذلك عصمة ووقاية من شياطين الجن والإنس؛ لأنه منبع كل علم هادٍ، وأصل كل حكمة عادلة، وفي القرآن الكريم الشفاء الكامل لكل داء يضعه الشيطان في قلب المؤمن من أمراض الشبهات أو الشهوات، قال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس:٥٧]، وقال تعالى: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء:٨]، قال ابن القيم حَالَثُ : ((إن جماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات والقرآن شفاء للنوعين، ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل، فتزول أمراض الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه، وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات على المطالب العالية: من التوحيد، وإثبات الصفات، وإثبات المعاد، والنبوات، ورد النحل الباطلة، والآراء الفاسدة مثل القرآن، فإنه كفيل بذلك كله، متضمن له على أتم الوجوه وأحسنها وأقربها إلى العقول، وأفصحها بيانا، فهو الشفاء على الحقيقة من داء الشبه والشكوك؛ ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه فمن رزقه الله تعالى ذلك أبصر الحق والباطل عيانا بقلبه كما يرى الليل والنهار ... وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه من

(١) صحيح مسلم بشرح النووي (١/٧).



الحكمة والموعظة الحسنة، بالترغيب والترهيب، والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار، فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه ومعاده، ويرغب عما يضره، فيصير القلب محبا للرشد مبغضا للغي، فالقرآن مزيل للأمراض الموجهة للإرادات الفاسدة ١١٠٠٠.

(١) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (١/ ٢٥،٦٦).



# المطلب الخامس المطلب الخامس المطلب الخريم

إِنَّ من أعظم الذنوبِ التي حذرنا الله منها هجر القرآن والأعراض عنه، ومن أعظم أنواع هجره هجر تدبره، وتفهم معانيه؛ لأنَّ المقصودَ من تلاوتهِ فهمه؛ لأن الفهمَ قائدُ العمل، قال تعالى: ﴿ وَقَدْ ءَاتَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ۞ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُۥ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْرًا ﴿ خَلِدِينَ فِيِّةً وَسَآءً لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ حِمْلًا ﴾ [طه: ٩٩ -١٠١]، وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبّ إِنَّ فَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾ [الفرقان:٣٠]، قال ابن القيم ﴿ لَكُنْ ((هجر القرآن أنواع، ذكر منها: هجرُ تدبرهِ وتفهمه، ومعرفةِ ما أرادَ المتكلم به منه الله وقال الشنقيطي عِلمَهُ: (( إن كلَّ من لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن العظيم أي تصفحِها، وتفهمها، وإدراكِ معانيها، والعمل بها، فإنه معرضٌ عنها، غيرُ متدبرِ لها، فيستحقُ الإنكار والتوبيخ المذكور في الآياتِ إن كان الله أعطاه فهمًا يقدرُ به على التدبر، وقد شكا النبيُّ على إلى ربهِ من هجرِ قومه هذا القرآن، فإن من تلاه بدون فهم فهو واقع في هجرانه؛ لأنه لم يتلُه حق تلاوته التي لا تكتمل إلا بالفهم والعمل، قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَتَلُونَهُ و حَقَّ تِلاَوتِهِ ۚ أَوْلَيَكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ ۦ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ [البقرة:١٢١]. فهذه الآياتُ المذكورة تدلُّ على أن تدبرَ القرآن، وتفهمَه، وتعلمَه، والعملَ به أمرٌ البد منه للمسلمين، وأن المشتغلين بذلك هم خيرُ الناس... وإن إعراضَ كثير من الأقطارِ عن النظرِ في كتابِ الله، وتفهمهِ، والعمل به وبالسنةِ الثابتةِ المبينةِ له، من أعظم المناكر وأشنعها، وإن ظنَّ فاعلُوه أنهم على هدى، ولا يخفى على عاقلِ أن القولَ بمنع العمل بكتابِ اللهِ وسنةِ رسوله على اكتفاءً عنهما بالمذاهبِ المدونةِ وانتفاءَ الحاجةِ إلى تعلمِهما لوجود ما يكفى عنهما من مذاهبِ الأئمة من أعظم الباطل،

(١) الفوائد (١/ ٨٢).



وهو مخالفٌ لكتابِ الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة، ومخالفٌ لأقوالِ الأئمة الأربعة ١١٥)، فجانب الفهم مهم؛ لأن بدونه يقل ثواب التلاوة، ويؤدي إلى بقية أنواع الهجر، خاصة هجر الإيمان به والعمل بأحكامه.

(١) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٧/ ٢٥٧).



## المطلب السادس زيادةُ الإيمان والهدى

من أعظم أسباب زيادة الإيمان والهدى تعلم معاني القرآن الكريم والقرب من بركته وأنواره التي محا الله بما ظلماتِ الجاهلية، قال تعالى في صفات عباده: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [الأنفال:٢]؛ ولذا قال شيخُ الإسلام ابن تيمية عِلَيْ في قوله عَلَيْ: (حَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ)(١). ((تعلم حروفهُ ومعانيه، بل تعلم معانيه هو المقصودُ الأول من تعلم حروفه، وذلك الذي يزيد الإيمان))(٢). وقال ابن القيم ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ العبدِ في معاشب ومعادِه، وأقربَ إلى نجاتهِ: من تدبر القرآن، وإطالةِ التأمل، وجمع فيه الفكر على معانى آياته؛ فإنها تطلعُ العبدَ على معالم الخير والشر بحذافيرها، وعلى طرقاتهما، وأسبابهما، وغاياتهما، وثمراتهما، ومآل أهلهما، وتتل في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان في القلب، وتشييد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة، والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه، وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاتها، وتعرفه النفس وصفاتها، ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار، وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم، ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه، وافتراقهم فيما يفترقون فيه، وتعطيه فرقانًا يفرق به بين الهدى والضلال، والغي والرشاد، وتعطيه قوة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن، باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه ح رقم ٤٦٣٩.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱۳/ ۲۰۶).

في قلبه، وحياة وسعة وانشراحًا، وبمجة وسرورًا، فيصير في شأن والناس في شأن آخر...فلا تزال معانيه تنهض بالعبد إلى ربه...وتهديهِ في ظلم الآراءِ والمذاهبِ إلى سواءِ السبيل، وتصدُّه عن اقتحام طرقِ البدع والأضاليل... وتثبت قلبَه عن الزيغ والميلِ عن الحق.. وتناديه كلما فترت عزماته ووني في سيره...إلى أن قال: وفي تأملِ القرآن وتدبره وتفهمه أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد)(١).

فهو يزيد الإيمان الذي يتحقق معه زيادة الهدى علمًا وعملا؛ لأن المسلم يقف من خلال تدبره على عظمة كلام الله وجماله وحسنه، بصورة تجعله لا يفرح قلبُه إلا في رياضه، ولا تطمئنُ نفسته إلا في حياضه، وصدقَ الحقُّ إذ يقول عن الجن عندما سمعوا القرآن وفهموه: ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَى أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُواْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرَّوانًا عَجَبًا ۞ يَهْدِيٓ إِلَى ٱلرُّشَدِ فَعَامَنَّا بِهِ عَ وَلَن نُشُرِكَ بِرَيِّنَا أَحَدًا ﴾ [الحن:١-٢].

(١) مدارج السالكين (١/٥٨٥ ـ ٤٨٧).



#### المطلب السابع

## نيلُ ما ورد في فضل تعلم القرآن الكريم من أجرِ وثواب

تعلم القرآن الكريم من أعظم القربات لله تعالى، وينال العبد من تعلمه من الأجر والثواب ما لا يجده في تعلم غيره؛ لأنه تعلم لخير العلوم وأزكاها وأرفعها وأنفعها، فهو سبب لكلّ خير وصلاح، ولا يَكْتَمل ذلك الأجر الذي ورد في أحاديث كثيرة إلا بعد فهم معانيه، كما جاء عَنْ عُثْمَان في عَنْ النّبِي في قال: (حَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ في قَالَ: حَرَجَ رَسُولُ اللّهِ في وَغُنُ فِي الصّفّة وَعَلَمَهُ)(١)، وعَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ في قَالَ: حَرَجَ رَسُولُ اللّهِ في وَغُنُ فِي الصّفّة وَقَالَ: (أَيُّكُمْ يُحِبُ أَنْ يَغْدُو كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كُومًا وَيْنِ فِي عَيْرٍ إِنْمٍ وَلا قَطْعِ رَحِمٍ)؟ فَقُلْنَا يَا رَسُولُ اللّهِ: غُبُّ ذَلِكَ، قالَ: (أَفَلا يَعْدُو كُلُّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِي مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ وَثَلاثَ كُومًا وَيْنِ فِي عَيْرٍ إِنْمٍ وَمِنْ أَوْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنْ الْإِبِلِ)(٢)، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَحَدُكُمُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ أَوْ يَقُولُ أَيْتَيْنِ مِنْ كَتَابِ اللّهِ وَيَقَلَّخَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلاتُ طَرِيقًا إِلَى الْجُنّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي الْمَدْ فَيْ الرَّمْةُ، وحَقَّتُهُمْ اللّهُ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي عَنْ الْإِبِلَ الْمَدْونَ كِتَابَ اللّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي عَيْتٍ مِنْ الْرَحْةُ وَقَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُلُوتِ اللّهِ يَتْعُونَ كِتَابَ اللّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ اللّهُ وَيَتَدَارَسُونَهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ وَلَا يَتَم لَلْ السَّورَانُ مَا لِلللهُ عَنْ الْأَحْدِيثُ فِي الْحَديثُ فِي فضائل القرآن ما يطلبه من الأجر الموعود به في الأحاديث الصحيحة في فضائل القرآن ما يطلبه من القراءة »(١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن، باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه ح رقم ٤٦٣٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين، باب: قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه ح رقم ١٩٠٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن ح رقم ٤٨٦٧.

<sup>(</sup>٤) فتح القدير (١/ ١٣).



#### المطلب الثامن

## تحقيقُ العلاج الشافي لقضايا الأمة الفردية والجماعية

القرآن الكريم جعله الله شفاء دائما لمشكلات وقضايا أمتنا المتجددة عبر الزمان من خلالٍ فهمه وتدبره؛ ومعرفةِ حكمه، والوقوفِ على أسراره، والعمل بأحكامه، قال تعالى: ﴿ وَنُنزَلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُو شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء: ٨٢]. قال ابن القيم على ((فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط؛ أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن (١)، ويقول الأستاذ سيد قطب هِ الله فيسكن (في القرآن شفاء من الوسوسة والقلق والحيرة. فهو يصل القلب بالله فيسكن ويطمئن ويستشعر الحماية والأمن؛ ويرضى فيستروح الرضى من الله والرضى عن الحياة؛ والقلق مرض، والحيرة نصب، والوسوسة داء، ومن ثم هو رحمة للمؤمنين. وفي القرآن شفاء من الهوى والدنس والطمع والحسد ونزعات الشيطان.. وهي من آفات القلب تصيبه بالمرض والضعف والتعب، وتدفع به إلى التحطم والبلي والانهيار. ومن ثم هو رحمة للمؤمنين. وفي القرآن شفاء من الاتجاهات المختلة في الشعور والتفكير، فهو يعصم العقل من الشطط، ويطلق له الحرية في مجالاته المثمرة، ويكفه عن إنفاق طاقته فيما لا يجدي، ويأخذه بمنهج سليم مضبوط، يجعل نشاطه منتجا ومأمونا، ويعصمه من الشطط والزلل، وكذلك هو في عالم الجسد ينفق طاقاته في اعتدال بلا كبت ولا شطط فيحفظه سليما معافى ويدخر طاقاته للإنتاج المثمر، ومن ثم هو رحمة للمؤمنين. وفي القرآن شفاء من العلل الاجتماعية التي تخلخل بناء الجماعات، وتذهب بسلامتها وأمنها وطمأنينتها فتعيش الجماعة في ظل نظامه الاجتماعي

<sup>(</sup>١) التفسير القيم، لابن القيم (٢/ ٣١).

وعدالته الشاملة في سلامة وأمن وطمأنينة، ومن ثم هو رحمة للمؤمنين)) فهو كتابٌ لا تنقضي علومه وأسراره، ولا تنقطع بركته، ولا يخبو نوره، فهو كتابُ الزمانِ مع تجددِه، والمكانِ على امتدادِه، والشفاءِ لكلّ داءٍ مع تنوعهِ على مرّ العصور، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآهٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ١ قُلُ بِفَضْل ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَ فَيِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [يونس:٥٠-٥٥]، فالحاجةُ للقرآن الكريم مع تطور الحياة اليوم وتعقدها من خلال مزيد الفهم لمعانيه مستمرة، بل وزائدة، فهو نور وشفاء ورحمة لا تستغنى عنه الأمة في يوم من الأيام، ولا يمكن التوصل لنوره وهداه وشفائه وخيره وبركته إلا من خلال فهمه، قال تعالى: ﴿ يُؤتِي ٱلْحِكَمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكَمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَكُّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [البقرة:٢٦٩]، قال مجاهد عَلِيُّهُ: ((الحكمةُ: فهمُ القرآن))(٢). وقال تعالى: ﴿ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ فُورٌ وَكِتَبٌ مُّبِينٌ ۞ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانَهُ و سُبُلَ ٱلسَّكَمِ وَيُخْرِجُهُ م مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [المائدة:١٥-١٦]، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانٌ مِّن تَرْبِكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ فُولًا مُّبِينَا ١ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ و فَسَيُدْخِلْهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنهُ وَفَضْلِ وَيَهَدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴾[الساء:١٧٤-١٧٥]. فهذه أدلة قاطعة في بيان أثر القرآن في هداية الأمة وإنقاذها مما هي فيه، فلا طريقَ للفلاح بسواه، ولا وصولَ إلى دارِ السلام إلا على هداه؛ ولذا حثَّ اللهُ كلَّ مسلم على تدبرِ معاني القرآن الكريم، وتعقل دلالاته وهداياته، فهو علم الحاجة إليه اليوم كبيرة لإصلاح واقعنا وحياتنا الفردية والجماعية.

(١) في ظلال القران (٤٣/٥).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي (٢/٣٤).



#### المطلب التاسع

#### تحصيل بركة القرآن بتلاوته وتدبره

قد نص الله تبارك وتعالى في أربعة مواضع في كتابه على بركة القرآن، قال تعالى: ﴿ وَهَذَا كِتَبُ وَهَذَا كِتَبُ أَنَرَكُ مُّ مُرَكُ مُّ مُرَكُ مُ مُرَكُ مُرَكَ مُ اللّه مُرَاكُ مُ مُرَاكُ مَا اللّه مُراكِ م

وقال الرازي هِ الله تعالى هُ مُبَرَكُ هُ قال أهل المعاني كتاب مبارك أي كثير خيره، دائم بركته ومنفعته، يبشر بالثواب والمغفرة، ويزجر عن القبيح والمعصية، وأقول: العلوم المنظرية، فأشرفها وأكملها معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه، ولا ترى هذه العلوم أكمل ولا أشرف مما تحده في هذا الكتاب، وأما العلوم العملية، فالمطلوب، إما أعمال الجوارح، وإما أعمال القلوب، وهو المسمى بطهارة الأخلاق، وتزكية النفس، ولا تجد هذين العلمين مثل ما تحده في هذا الكتاب، ثم قد جرت سنة الله تعالى بأن الباحث عنه، والمتمسك به يحصل له عز الدنيا وسعادة الآخرة... ثم قال: وأنا قد نقلت أنواعا من العلوم النقلية والعقلية،

<sup>(</sup>١) البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي (١/ ٢٠٨).

فلم يحصل في بسبب شيء من العلوم من أنواع السعادات في الدين والدنيا مثل ما حصل بسبب خدمة هذا العلم))(١).

ويقول سيد قطب حَمِيَّة: ((هو كتاب مبارك.. وصدق الله.. فإنه والله لمبارك.. مبارك بكل معانى البركة.. إنه مبارك في أصله، باركه الله وهو ينزله من عنده، ومبارك في محله الذي علم الله أنه له أهل. قلب محمد الطاهر الكريم الكبير. ومبارك في حجمه ومحتواه. فإن هو إلا صفحات قلائل بالنسبة لضخام الكتب التي يكتبها البشر؛ ولكنه يحوى من المدلولات والإيحاءات والمؤثرات والتوجيهات في كل فقرة منه ما لا تحتويه عشرات من هذه الكتب الضخام، في أضعاف أضعاف حيزه وحجمه! وإن الذي مارس فن القول عند نفسه، وعند غيره من بني البشر؛ وعالج قضية التعبير بالألفاظ عن المدلولات، ليدرك أكثر مما يدرك الذين لا يزاولون فن القول ولا يعالجون قضايا التعبير، إن هذا النسق القرآبي مبارك من هذه الناحية، وأن هنالك استحالة في أن يعبر البشر في مثل هذا الحيز - ولا في أضعاف أضعافه - عن كل ما يحمله التعبير القرآني من مدلولات ومفهومات وموحيات ومؤثرات! وأن الآية الواحدة تؤدي من المعابي وتقرر من الحقائق ما يجعل الاستشهاد بها على فنون شيي من أوجه التقرير والتوجيه شيئا متفردا لا نظير له في كلام البشر .. وإنه لمبارك في أثره، وهو يخاطب الفطرة والكينونة البشرية بجملتها خطابا مباشرا عجيبا لطيف المدخل؛ ويواجهها من كل منفذ وكل درب وكل ركن؛ فيفعل فيها ما لا يفعله قول قائل. ذلك أن به من الله سلطانا، وليس في قول القائلين من سلطان! ولا نملك أن نمضي أكثر من هذا في تصوير بركة هذا الكتاب. وما نحن ببالغين لو مضينا شيئا أكثر من شهادة الله له بأنه

(۱) مفاتيح الغيب (۱۳/ ٦٦).



(مبارك) ففيها فصل الخطاب! ))(١).

فهذه البركة التي نص الله عليها وبين العلماء أنه لا يحصيها العد؛ لأنها بركة توصل لكل خير في الدنيا والآخرة، وتعصم من كل شر في الدنيا والآخرة، ففيه ما يصلح الجسد، ويطهر الروح، ويهدي العقل، ويصلح الفرد والجماعة، ويجمع الكلمة، ويحقق العدل، فعقيدته خير عقيدة، وأحكامه أتم الأحكام، وآدابه أعظم الآداب، وأخباره أصدق الأخبار، وخطابه ألطف خطاب وأحكمه وأبينه؛ ولذا فهو يوصل لأكمل الأحوال في الدنيا والآخرة، بركاته كثيرة لا تحصى. وهي بركة ينالها كل من آمن به، وفهمه، وعمل بهديه في حياته، وتلاه تعلمًا وتعبدًا.

(1) في ظلال القرآن لسيد قطب  $(\pi/9)$ .



#### المطلب العاشر

### الدخول في شرف خدمة كتاب الله تعالى

ومن فوائد تعلم التفسير نيل الخيرية في الدين التي نص عليها النبي على في قوله: (حَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ)، وفي رواية أخرى قال: (إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ)، وفي رواية أخرى قال: (إِنَّ أَفْضَلَ العلوم، وأزكاها، وأرفعها، وعَلَّمَهُ) (١)، فتعلم القرآن الكريم حفظًا وفهمًا؛ تعلم الأفضل العلوم، وأزكاها، وأرفعها، وأنفعها؛ الأنه يؤهل للدخول في سلسلة العلم بين النبي على وبين عباد الله في تبليغ الوحي، ونشر نور كتابه في القلوب، مع نيل بركة دعائهم وترجمهم، فهمة النبي الأولى تعليم القرآن الكريم كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُحْرَّكِيهِمْ وَيُعَرِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْمِكْمُةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبُلُ لَنِي صَلَّلِ مُّبِينٍ ﴾ [الأعراف:١٦٤]، وهي مهمة المصطفين من عباده من بعده ﴿ وَالَّذِي الْوَحَيْنَ الْلَيْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَوْرَثِنَا الْكِتَبَ وَالْمَا مُنْ بَالْمُؤْمِنَ اللهُ يَعْبَادِهِ لَخَيْرُ بَصِيرُ ﴿ وَالَّذِي اللهَ الْكِتَبَ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ طَالِمُ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مَّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذِنِ اللّهَ الْمُنْ مِنَافِقُ بِالْمَالُ الْمَالِي اللهُ الْمُؤْمِنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ طَالِمُ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنَا مِنْ عَبَادِنَا فَمِنْهُمْ طَالِهُ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْمَالِي اللهِ اللهِ اللهُ ال

وفي الختام أقول: يكفي في شرف التفسير وأهميته أنه أفضل صناعة يتعاطها الإنسان كما قال الإمام الأصفهاني حهيد ((إنَّ أشرف صِناعَةٍ يتعاطاها الإنسان: تفسير القرآن؛ بيانُ ذلك أن شرف الصِّناعَةِ إِمَّا بِشَرَفِ مَوْضُوعِهَا... وَإِمَّا بِشَرَفِ غَرَضِهَا القرآن؛ بيانُ ذلك أن شرف الصِّناعَةِ إِمَّا بِشَرَفِ مَوْضُوعِهَا... وإما لشدةِ الحاجةِ إليها: كالفقهِ مِثْلَ صناعةِ الطبِّ... لأن غرضَهُ إِفَادةُ الصحةِ... وإما لشدةِ الحاجةِ إليها: كالفقهِ فإن الحاجة إليه أشدُ من الحاجة إلى الطب؛ إذ ما من واقعة من الكون... إلا وهي مفتقرةٌ إلى الفقهِ لأنَّ بِهِ انتظام صلح أحوالِ الدنيا والدين، بخلافِ الطبِّ، فإنَّهُ يعتلُ النَّاسِ في بعض الأوقاتِ: إذا عُرفَ ذلك فصناعةُ التفسير قد حازتِ

(١) رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه ح رقم ٤٦٣٩.



الشرف من الجهاتِ الثلاثِ:

أما من جهةِ الموضوع: فلأن موضوعه كلامُ الله تعالى الذي هو يَنبُوعُ كلِّ حكمةٍ ومعدنُ كل فضيلةٍ، فِيهِ نَبَأُ مَنْ قَبْلَكمْ، وَخَبَرُ مَنْ بَعْدَكمْ، وحُكمُ ما بَيْنَكمْ، لا يخلَقُ على كثرة الرَّدِّ، ولا تنقضي عجائبُهُ.

وأما من جهة الغرض: فلأن الغرض منه هو الاعتصامُ بالعروةِ الوُثقى والوصولُ إلى السعادة الحقيقية التي لا تفني.

وأما من جهة شِـــدَّةِ الحاجةِ: فلأن كلَّ كمالٍ دينيِّ أو دُنيويٍّ عاجلٍ أو آجلٍ مفتقرٌ إلى العلوم الشرعية والمعارفِ الدينيةِ وهي متوقفةٌ على العلم بكتابِ اللهِ تعالى)) (١).

(١) الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي (٢/٥٦٥)، لم أجده فيما لدي من كتبه.



# المبحث الثاني صعوبات في تعلم تفسير القرآن الكريم

المطلب الأول: عوةو كرامة الكلام المُفسر.

المطلب الثاني: صعوبات من جهة المصادر المُفسِّرة.

المطلب الثالث: صعوبات من جهة أدوات المُفيِّسر.

# رسم بياني يوضح صعوبات تعلم التفسير

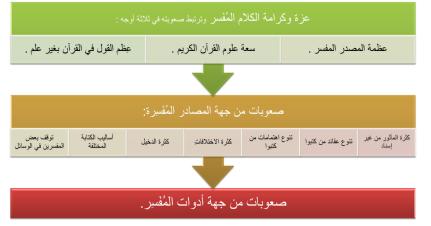

#### مدخل:

تعلمُ ودراسة التفسير، والتخصصُ في علوم الكتاب المصون ليسَ بالأمرِ السهل، بل ربما كان من أعظم المطالب، قال الحسن البصري على الله القرآن ذكر لا يعلمه إلا الذكور من الرجال)(١)؛ وذلك لعدةِ أسباب، تتلخص في الجملة في ثلاثة محاور: المحور الأول: متعلق بالمصدر المنفسر.

والثاني: بالمصادر التي فسرت القرآن الكريم.

والثالث: بالأدوات التي لابد أن يمتلكها المفسر.

وهي جوانب العلم بها مهم لطلاب علم التفسير، الذين يريدون أن يهبوا حياتهم لهذا العلم العظيم، أحببنا أن نذكرها ضمن مباحث أصول التفسير التي هي تقدف إلى بناء الأسس المهمة لطلاب التفسير حتى يضعوها نصب أعينهم فيشمروا في طلبهم العظيم، ويعبروا إلى هدفهم السامي عبر هذه الصعوبات بيسر، فإليك بيان هذه المحاور من خلال المطالب الثلاثة التي جاءت في هذا المبحث.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي (١/٣٤).



## المطلب الأول عزة وكرامة الكلام المُفسر

هنالك صعوبات ملازمة للمفسر مهما كان علمه وتجربته في علم التفسير؛ وذلك لعزة وكرامة المصدر المفسر، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَبُ عَزِينٌ ﴾ [فصلت:١١]، فهو كتاب عزيز: لغلبة حجته؛ ولأنه غالب بالفضل لما سواه من الكتب، ولكثرة نفعه وانعدام نظيره، فقد عجز الخلق عن الإتيان بمثله، وعزيزٌ لعزة من تكلم به، وعزة القرآن عنده، ولعزته على من أنزل عليه، وأنزل إليهم؛ إذ فيه هداهم وشفاؤهم، وعزيز بإعزاز الله إياه، وحفظه من كل من أراد له تبديلًا أو تحريفًا، أو تغييرًا، من إنسي وجني وشيطان مارد (١).

وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴾ [الواقعة: ٧٧] أي: عظيم المنافع، كثير الخير، غزير العلم، شريف القدر، كرمه الله تعالى ورفعه على سائر الكتب، وجمع فيه أمهات الحكم والأحكام، وكريم لما حوى لكل ما يحمدُ ويستحسنُ، كريم بمصدره، وكريم بذاته، وكريم باتجاهاته (٢).

قال أبو حيان ﴿ شَيْ : ((وكريم: وصف مدح ينفي عنه مالا يليق به )) (٢). وعزة وكرامة كلام الله المفسر ترتبط صعوبته في ثلاثة أوجه:

## الوجه الأول: عظمة الكلام المُفسر:

فهو كلام الله عظل، خير الحديث، وأحكمه، وأبينه، فعظمته مأخوذة من عظمة من

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن (٤٧٩/٢١)، والجامع لأحكام القرآن (١٥/ ٣٦٧)، والبحر المحيط (٤٧٩/٧)، وفتح القدير، للشوكاني (١٩/٤)، والتحرير والتنوير (٢٣/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: زاد المسير، ابن الجوزي (١٥١/٨)، وفتح القدير، الشوكاني (١٦٠/٥)، تيسير الكريم الرحمن (٧/).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (٨/ ٢١٣).

تكلم به، فلا أعظم من الله عَالله، ولا أجل ولا أعظم ولا أقدس من كلامه سبحانه، قال تعالى: ﴿ تَبْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَتِ ٱلْعُلَى ۞ ٱلرَّخْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَيٰ ۞ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلنَّرَىٰ ۞ وَإِن تَجْهَرُ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱليِّرَ وَأَخْفَى ۞ ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوٍّ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسُنَى ﴾ [طه:٤ - ٨]، فهو كلام قد بلغ في البلاغة نهايتها، وفي الحسن غايته، وفي الصدق والعدل تمامهما، وفي العلوم شمولها، قال تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يَبْيَنَا لِيِّكُلُّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَيُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩].

فهو كتابٌ منيعُ الجناب، عالى المكانة، محكمُ الكلمات، واسعُ الهدى، عظيم الأثر، فريد الأسلوب، فهو نور الرسالة وبرهانها، لو لم ييسره الله لعباده ما طاقت ألسنتُهم تلاوتهُ، ولا صدورُهم حفظه، ولا عقوهُم هديه، ولا جوارحُهم تحمُّلَ معانيه، قال تعالى: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَّزَّيْتَهُ وخَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْشَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾[الحشر:٢١]، فهو كلام (( لا يتسنى العروج إلى معارجه الرفيعة، ولا يتأتى الرقى إلى مدارجه المنيعة؛ كيف لا وأنه مع كونه متضمنًا لدقائق العلوم النظرية والعملية، ومنطويًا على دقائق الفنون الخفية والجلية، حاويا لتفاصيل الأحكام الشرعية، ومحيطًا بمناط الدلائل الأصلية والفرعية، منبئًا عن أسرار الحقائق والنعوت، مخبرًا بأطوار الملك والملكوت، عليه يدور فلك الأوامر والنواهي، وإليه يستند معرفة الأشياء، كما هو قد نسبج على أغرب منوال، وأبدع طراز، واحتجبت طلعته بسبحات الإعجاز، طويت حقائقه الأبية عن العقول، وزويت دقائقه الخفية عن أذهان الفحول، يرد عيون العقول سبحانه، ويخطف أبصار البصائر بريقه ولمعانه المرامين المعانه المرامين المرامين المعانية المعانية المعانية المرامين المعانية المعانية المعانية المرامية المعانية المع والكلام في هذا يطول، ولا تحتويه السطور، ويكفى في بيان عظمته قوله تعالى لرسوله الكريم: ﴿ إِنَّا سَنُاتِعِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ [المزمل: ٥].

(١) إرشاد العقل السليم، أبو السعود (١/٤).

### الوجه الثاني: سعة علوم القرآن الكريم:

المفسر يدرس في كلام الله فهو يدرس في كتاب لا تنقضي عجائبه، ولا تحيط العقول بعلومه، قال ابن أبي الدنيا هي المنيا هي الدنيا في الكائير من المؤلفات التي يحتاج فهمها إلى صبر عظيم، ووقت طويل من العمر، فيه الكثير من المؤلفات التي يحتاج فهمها إلى صبر عظيم، ووقت طويل من العمر، وما زالت هنالك كنوز وأسرار لم تظهر، ومعان لم تستفتح، ودقائق لم تستنبط، وحكم لم تكتشف، وأوجه إعجاز لم تبرز، ولم يفصح بما عالم أو إمام، فهو كتاب وارف الظلال، عذب الينبوع لا ينضب معينه، ولا يمكن الإحاطة بجميع معانيه على وجه الكمال والتمام، قال سهل بن عبد الله التستري حي الله أو أعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم لم يبلغ نهاية ما أودعه الله في آية من كتابه؛ لأنه كلام الله، وكلامه صفته، وكما أنه ليس لله نهاية فكذلك لا نهاية لفهم كلامه، وإنما يفهم كلامه فهوم محدثة بعقدار ما يفتح الله عليه، وكلام الله غير مخلوق ولا تبلغ إلى نهاية فهمه فهوم محدثة مخلوقه)(٢).

ومن هنا جعل الله تدبره واستخراج علومه مفتوحةً لكل الأجيال فتأخذ من علومه الواسعة بحسب وسعها وما يتيسر لها؛ ولذا عدَّ العلماء كل ما استخرجه الناس من بعد النبي على والصحابة والتابعين من علوم التفسير ومعانيه.

## الوجه الثالث: عِظم القول في القرآن بغير علم:

الكلامُ في تفسير القرآن الكريم هو الروايةُ عن اللهِ المحذر عباده من القول بغير علم في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَتَهِكَ كَانَ عَنْهُ

<sup>(</sup>١) الإتقان في علوم القرآن (٣٨/٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٩/١).

مَسْعُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦]. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ﴿ الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى، شاهد عليه بما أراد من كلامه، فيكون معظمًا لهذه الشهادة، خائفًا من أن يقول على الله بلا علم، فيقع فيما حرم الله، فيخزى بذلك يوم القيامة، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبِغْيَ بِعَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمُ يُنزِّلْ بِهِ عَسُلُطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعَامَمُونَ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَرِ ٱلْقِيَامَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُ م مُّسُودَةً ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَـٰتَم مَثْوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ [الزمر:٦٠] »(١).

وقد نقلت روايات كثيرة عن السلف الصالح في تهيب التفسير، والخوض فيه بدون علم؛ لأنه الرواية عن الله، فمن ذلك: ما جاء عن أبي بكر الصديق على الله أرض تقلني، وأي سماء تظلني، إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم))(١)، وما جاء عن سعيد بن المسيب عَلِيُّهُ: «أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئا))(٢)، وما جاء عن عبيد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: ((لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير منهم: سالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وسعيد بن المسيب، ونافع (٤)، وعن الشعبي عن مسروق علمهم قال: (( اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله))(٥).

قال ابن جرير حاصم بعد سرد هذه الروايات التي وردت عن السلف وغيرها في مقدمة تفسيره: ((معنى إحجام مَن أحجم عن القيل في تأويل القرآن وتفسيره من علماء

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن، محمد بن صالح العثيمين (١/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن (٩٢/١)، وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير (٦٣/١).

<sup>(</sup>٣) المصادر السابقة نفسها.

<sup>(</sup>٤) المصادر السابقة نفسها.

<sup>(</sup>٥) انظر: جامع البيان (٩٢/١)، وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير (٦٣/١).

التحرير في أصول التفسير التفسير

السَّلف؛ إنماكان إحجامه عنه حِذارًا أن لا يبلغ أداءَ ماكلِّف من إصابة صوابِ القول فيه، لا على أن تأويل ذلك محجوبٌ عن علماء الأمة، غير موجود بين أظهرهم) (۱)، وقال الزركشي عِلَيْهُ: ((وكان جلة من السلف الصالح كسعيد بن المسيب، وعامر الشعبي وغيرهما، يعظمون القرآن ويتوقفون عنه تورعًا واحتياطًا لأنفسهم مع إدراكهم وتقدمهم) (۱)، وقال ابن كثير عَلَيْهُ: ((فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم فيه.

فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة؛ لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد...) (٣).

<sup>(</sup>١) فتح القدير، الشوكاني (١/ ١٣).

<sup>(</sup>٢) البرهان في علوم القرآن (١/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (١/ ٦٠).



#### المطلب الثابي

## صعوبات من جهة المصادر المُفسِّرة

هنالك صعوبات كثيرة تواجه المفسر اليوم، بسبب ما كتب في التفسير عبر القرون، من أبرزها ما يلي:

### أولًا: كثرة المأثور في التفسير من غير إسناد وتصحيح:

تفسير القرآن الكريم بالروايات المنقولة عن النبي والصحابة والتابعين أمر ضروري ومهم وطيب؛ لأن ما أثر عنهم غنيمة وثروة لا استغناء عنه؛ ولكن ضمت كتب التفسير الكثير من الأحاديثِ والآثارِ الضعيفةِ والموضوعةِ، وبعضُها ذُكرَ بدون سندٍ وتخريج، وبعضُها نقلَ في سببِ النزول الكثير من الرواياتِ بدون تمحيصٍ، مما يتطلب معالجة كبيرة من المفسر ((وكان الواجب جمع الروايات المفيدة في كتب مستقلة، كبعض كتب الحديث وبيان قيمة أسانيدها، ثم يذكر في التفسير ما يصح منها بدون سند، كما يذكر الحديث في كتب الفقه، ولكن يعزى إلى مخرجه)(۱) حتى كانت هذه الروايات عقبة عن تدبر وفهم القرآن، يقول محمد رشيد رضا هِنهُ: ((إن أكثر ما روي في التفسير المأثور أو كثيره حجاب على القرآن، وشاغل لتاليه عن مقاصده العالية المؤتف المؤنف المؤنف المؤنف المؤنف المؤنف المؤنف المؤنف المؤنف عن مقاصد القرآن بكثرة الروايات التي لا قيمة لها سندًا ولا موضوعًا )(۱). ولما كان جُل ما ورد عن أصحابه مفسرًا لآي القرآن لم يصح سنده، قال الإمام عن النبي هيء وما ورد عن أصحابه مفسرًا لآي القرآن لم يصح سنده، قال الإمام عن النبي يه، وما ورد عن أصحابه مفسرًا لآي القرآن لم يصح سنده، قال الإمام أحمد همد الغازي )(۱). يقصد بذلك أن

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن الحكيم (١/ ١٣).

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه (۱/ ۱۳).

<sup>(</sup>٣) هذه الرواية عن الإمام أحمد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٣٤٦/١٣)، وقال: ويروى ليس لها أصل أي اسناد؛ لأن الغالب عليها المراسيل ".



الضعيف والمنكر والموضوع أضعاف ما ذكر من الصحيح<sup>(١)</sup>.

والصحيح من الروايات في التفسير المأثور فيه اختلاف وتباين، بعضه من اختلاف التنوع الذي يحتاج إلى فقه في جمعه وتوفيقه، وبعضه من اختلاف التباين والتعارض الذي يحتاج إلى دراسة يتم من خلالها الترجيح والاختيار حتى يكون خادمًا للتفسير. ثانيًا: تنوعُ مشارب الفرق والعلماء الذين كتبوا في التفسير:

كل فرق الإسلام لها كتابات في التفسير حتى أصبحت كتب التفسير تضمُ كلَّ عقائدِ الأمة وأفكارِها من معتزلةٍ ورافضةٍ وأشاعرةٍ ومتصوفةٍ وغيرِهم ممن كتبوا في التفسير، وحاولوا أن يستدلوا بالقرآن على بدعهم وانحرافاتهم العقدية حتى تُقْبَل دعوتهم، مستخدمين في ذلك طرقًا ملتوية في التفسير، منهم من كان واضحًا في مسلكه، ومنهم من دسَّ عقيدته دسًا حتى أتعب العلماء في استخراجها، كما فعل الزمخشري ومنهم من دسَّ عقيدته دسًا حتى أتعب العلماء في استخراجها، كما فعل الزمخشري ومنهم من دسَّ عقيدته دسًا حتى أتعب العلماء في استخراجها، كما فعل الكشاف: واستخرجت من الكشاف اعتزالًا بالمناقيش من قوله تعالى: ﴿ فَمَن نُحْزِحَ عَنِ النَّارِ والستخرجت من الكشاف اعتزالًا بالمناقيش من قوله تعالى: ﴿ فَمَن نُحْزِحَ عَنِ النَّارِ والله على الكشاف: (ومِنْ هَوُلاءِ مَنْ يَكُونُ والله عدم الرؤية »(٢)، وقال ابن تيمية عَلَى حَلْقٍ كَثِيرٍ بِمَّنْ لا يَعْتَقِدُ الْبَاطِلَ مِنْ تَفَاسِيرِهِمْ مَنْ يَذُكُرُ فِي كِتَابِهِ الْكَشَّافِ وَنَعْرِهِمْ مَنْ يَذُكُرُ فِي كِتَابِهِ الْكَشَّافِ وَنَعْرِهِمْ مَنْ يَذُكُرُ فِي كِتَابِهِ وَكُلامِهِ مِنْ تَفْسِيرِهِمْ مَا يُوافِقُ أُصُوفُمُ الَّتِي يَعْلَمُ أَوْ يَعْتَقِدُ فَسَادَهَا وَلَا يَهْتَدِي وَكُلامِهِ مِنْ تَفْسِيرِهِمْ مَا يُوافِقُ أُصُوفُمُ الَّتِي يَعْلَمُ أَوْ يَعْتَقِدُ فَسَادَهَا وَلَا يَهْتَدِي

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه (٩/ ٩٠٦).

<sup>(</sup>٢) الإتقان في علوم القرآن (٦٠/٣).

لِذَلِكَ<sub>))</sub>(۱).

### ثالثًا: تنوعُ اهتمامات العلماءِ الذين كتبوا في التفسير:

كتابات العلماء في التفسير تنوعت في اتجاهاتها، وهذا التنوع مع ما فيه من إيجابيات لكنه – أبعد التفسير – أحيانًا عن مقاصده، وصعّب على طلابِ العلم نيل مرادهم منه، بسبب ما جاء في كتب التفسير من تفريعاتٍ صرفت هم الناسِ عن هدايات الآيات من ذلك: منهم من اعتنى بأسلوب القرآن وبلاغته كالزمخشري في كشافه وفرَّع وفصّل فيه، ومنهم من اعتنى بالإعرابِ وما يحتملُه اللفظُ من وجوهٍ نحويةٍ حتى كأن القرآن نزلَ لهذا كما فعل الزجاجُ في تفسيره ((معاني القرآن))، والواحدي في ((البسيط))، وأبو حيان الأندلسي في تفسيره ((البحر المحيط))، ومنهم من وجه عنايتَه إلى أخبارٍ وقصَصِ الأمم السالفة وتوسعَ في ذلك، ونقلوا الصحيح والسقيم، وأدخلوا إسرائيلياتٍ كثيرة في التفسير كما فعل الثعالي والخازن.

ومنهم من توسع في الأحكام الشرعية من عباداتٍ ومعاملاتٍ حتى أخذ التفسيرُ طابع الفقه كابن العربي والقرطبي وغيرهما، ومنهم من توسع في علم الكلام وأصولِ الاعتقاد والردِ على المنحرفين الزائغين ومحاجةِ المخالفين وملاً تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة، كما فعل الرازي، ومن هنا تضخمت كتب التفسير، وصَعُبَ على الطالبِ نيل مرادهِ في الوصولِ لهدايات النص القرآني. يقول الأستاذُ محمد رشيد رضا عِيقَهُ: (( كان من سوءِ حظِّ المسلمين أن أكثر ما كُتب في التفسيرِ يشغلُ قارئه عن هذهِ المقاصيدِ العالية، والهداياتِ السامية، فمنها ما يشغلُه عن القرآنِ بمباحثِ الإعراب وقواعدِ النحو ونكتِ المعاني ومصطلحاتِ البيان، ومنها ما يصرفُه عنه بجدلِ المتكلمين، وتخريجات الأصوليين، واستنباطاتِ الفقهاءِ المقلدين و تأويلاتِ المتصوفين،

(۱) مجموع الفتاوي، ابن تيمية (۱۳ /٣٥٨).

التحرير في أصول التفسير التعرير التفسير

وتعصبِ الفرقِ والمذاهبِ بعضُها على بعض، وبعضُها يلفته عنه بكثيرِ الروايات، وما مزجت به من خرافاتِ الإسرائيليات، وقد زادَ الرازيُّ صارفًا آخر عن القرآنِ هو ما يورده في تفسيرهِ من العلومِ الرياضية والطبيعيةِ وغيرِها من العلومِ الحادثة في الملةِ على ماكانت عليه في عهده»(١).

## رابعًا: كثرةُ الاختلافاتِ الموجودةِ في كتبِ التفسير:

اختلفت أقوال العلماء كثيرًا في الأحكام والهدايات المستنبطة من الآية، منها ما هو من اختلاف التنوع الذي يحتاج إلى فقه في فهمه والتعامل معه، ومنه ما هو من اختلاف التضاد الذي يحتاج إلى ترجيح واختيار بعد موازنة ونظر وتحقيق وأخذ وردٍ، يتطلب ذلك صبرا جميلًا، ودربة على نَفس العلماء في التحقيق والتقصي، مع تجرد وإخلاص وعفة في المناقشة لا يوفق إليه كل أحد، إضافة إلى دراسة اختلافات المفسرين أسبابها وأنواعها وفقه التعامل معها قبل الخوض في التفسير، وهو من الأمور الضرورية التي لا غنى لدارس التفسير عنها؛ لمعرفة المنهج القويم في التعامل مع الأقوال المتعددة المتنوعة التي وردت في كتب التفسير، وقد فصل العلماء في مؤلفات خاصة في ذلك تفصيلًا قيمًا ينبغي الرجوع إليها، والإفادة منها، وبينوا كيف يؤدي عدم إدراك ذلك إلى التخبط في التفسير (٢).

#### خامسًا: كثرة الدخيل في كتب التفسير:

فقد ضمت كتب التفسير كثيرًا من الإسرائيلياتِ القادحة التي تساهلَ العلماءُ في نقلها، وبعضُهم فتحَ الجالَ واسعًا للتفسيرِ بالرأي بدونِ ضوابط فجاءت كتبُهم محتويةً على الكثيرِ من الأقوالِ الشاذةِ والأفكارِ المنحرفة والاجتهاداتِ غيرِ الموفقة لمخالفتِها

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن الحكيم، محمد رشيد رضا (١٣/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي لابن تيمية (٣٣٣/١٣)، واختلاف المفسرين للدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان.

لبعض الأدلة أو اللغةِ خاصـة التي وردت عن بعض أهل الأهواء مما يحتاجُ إلى قراءة واعية مع تدبر عميق، قال ابن القيم علمية: ((كثير من المفسرين يأتون بالعجائب التي تنفر عنها النفوس ويأباها القرآن أشد الإباء... ثم قال بعد ذكر عشرات الأمثلة: وأضعاف أضعاف ذلك من التفاسير المستنكرة المستكرهة التي قصد بها الإغراب والإتيان بخلاف ما يتعارفه الناس... مما لو تتبع وبين بطلانه لجاء عدة أسفار كبار))(١)، وقد اعتنى بعض العلماء ببيان الأقوال الشاذة والخاطئة في التفسير ومن الدراسات المفيدة في ذلك: بدع التفاسير للشيخ عبد الله محمد الصديق الغماري، والاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم: دوافعها ودفعها للدكتور محمد حسين الذهبي، والأقوال الشاذة في التفسير نشأتها وأسبابها وآثارها للدكتور عبد الرحمن بن صالح الدّهش، فقد جاء فيها ما يجعل الدارس يكون فطنًا في هذا الجانب.

#### سادسًا: الأساليبُ التي كتبت بما التفاسيرُ المختلفة:

كُتِبت التفاسير عبر العصور الممتدة بأساليب متنوعة من حيثُ اللغة والأسلوبُ وكيفيةُ العرض والتناولُ بما يتناسب مع أهل كل عصر، ويسهل عليهم فهمها، والذين صاغوها في كل عصر ومصر علماء ملكوا ناصية البيان، وانفردوا على أهل زمانهم في العلم والفقه وتقرير وتحرير الأحكام، فأصبحت بعضُ العباراتِ والمصطلحات مشكلةِ اليوم تحتاج إلى تفسير وبيان، وبعض الأساليب ربما كانت جافة على أذواقِنا ومسامعِنا، وبعضُها يحتاجُ إلى دربةٍ للتعودِ عليها، فمنهم من اختصر حتى اكتفى بتفسير الغريب، ومنهم من غاصَ في الدقائق والعميق التي أشكلت حتى على العلماء، ومن أراد أن يعايش ذلك فليقرأ فقط في مقدمة الطبري أو الزمخشري، أو أبي حيان الأندلسي، أو القرطبي، أو البيضاوي، أو أبي السعود، أو الألوسي، أو ابن عاشور

<sup>(</sup>١) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (٢/ ٢٩٦).

التحرير في أصول التفسير التفسير

ليعلم البون الشاسع بيننا وبينهم علمًا وهمة، مما يتطلب على دارس التفسير الإلمام بمصطلحات هذا العلم، والتدرب على قراءة هذه المؤلفات العظيمة، التي جمعت دررًا عظيمة، وتركوا فيها آثارًا جميلة، تقر بها العيون، وتتشنف لها الآذان، وتنشرح لها الصدور، ولكن الوصول إلى فهم ذلك ليس متيسرًا لكل العقول.

#### سابعًا: توقف التفسير عند بعض المفسرين في الوسائل:

غاية التفسير الوصول لهدايات القرآن الكريم، ولكن المؤسف حقًّا في واقع بعض كتب التفسير جعل بعضهم الوسائل غايات أو صرف جل اهتمامه في الأدوات والوسائل، فوقفت جهود بعض المفسرين عند إعراب الكلمات، وبيان الاستعارات التي هي وسائل لتذوق جماليات القرآن وتدبره، بل ضخمت حتى صارت موانع وحواجز بين المسلم وفهم كتاب الله تعالى، وهذا ما جعل محمد رشيد رضا جهي يقول: (( التفسير قسمان: أحدهما: جافُ مبعد عن الله وكتابه، وهو ما يقصد به حل الألفاظ، وإعراب الجمل، وبيان ما ترمي إليه تلك العبارات والإشارات من النكت الفنية، وهذا لا ينبغي أن يسمى تفسيرًا، وإنما هو ضرب من التمرين في الفنون كالنحو والمعانى وغيرهما.

وثانيهما: وهو التفسير الذي قلنا إنه يجب على الناس، على أنه فرض كفاية. وهو الذي يستجمع تلك الشروط لأجل أن تستعمل لغاياتها، وهو ذهاب المفسر إلى فهم المراد من القول، وحكمة التشريع في العقائد والأحكام. على الوجه الذي يجذب الأرواح، ويسوقها إلى العمل والهداية المودعة في الكلام ليتحقق فيه معنى قوله ((هدى ورحمة ((ونحوهما من الأوصاف. فالمقصد الحقيقي وراء كلِّ تلك الشروط والفنون هو الاهتداء بالقرآن)(۱).

\_

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن الحكيم (١/ ٢٥، ٢٦).

#### المطلب الثالث

## صعوبات من جهة أدوات المُفُسِّر

المفسر يقوم بأعظم مهمة علمية على وجه الأرض، فهو يقوم مقامَ الأنبياء فيعلم الناس كلام الله الباهر الذي حوى كل العلوم، قال الزركشي عَلَيْهُ: ((وكل علم من العلوم منتزع من القرآن وإلا فليس له برهان (١)، فدراسة التفسير تحتاج إلى مؤهلات علمية وعملية عالية، خاصة لمن أراد التوسع في هذا العلم، مما لا يتوفر إلا في القليل النادر من الناس، فهو يحتاج أن يكون ملمًا بالعلوم الخادمة للقرآن أو التي دل عليها، مثل علوم اللغة، وعلوم القرآن، وعلم العقيدة، وعلوم السنة، وعلم الفقه وأصوله، وعلم البلاغة، وتكون له ملكة الاستدلال، ودقة الفهم، والقدرة على الترجيح والجمع بين الأقوال، مع تجرد من الهوى، وإخلاص في القول، واستقامة في التدين، وغيرها من شروط أكثر من ذكرها العلماء، وفي ذلك يقول الزركشي والله العلم أنه لا يحصُلُ للناظر فهمُ معاني الوحى ولا يظهرُ له أسرارُهُ وفي قلبه بدعةٌ، أو كبرُ، أو هوى، أو حبُّ الدنيا، أو وهو مُصِرُّ على ذنب، أو غير متحقق بالإيمان، أو ضعيفُ التحقيق، أو يعتمدُ على قولِ مُفَسِّر ليس عنده علمٌ، أو راجعٌ إلى معقولِهِ، وهذه كلُّهَا حُجُبٌ وموانعُ بعضُها آكدُ من بعض)(٢)، ويقول الزمخشري ﴿ اللَّهُ وهو يتحدث عن مؤهلات المفسر: «إن أملاً العلوم بما يغمر القرائح، وأنهضها بما يبهر الألباب القوارح من غرائب نكت يلطف مسلكها، ومستودعات أسرار يدق مسلكها، علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم، كما ذكر الجاحظ في كتاب نظم القرآن، فالفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتاوى والأحكام، والمتكلم وإن بَرَّ أهل

<sup>(1)</sup> البرهان في علوم القرآن (1/7).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢/١٨٠. ١٨١).

التحرير في أصول التفسير

الدنيا في صناعة الكلام، وحافظ القصص والأخبار، وإن كان من ابن القِرِية (۱) أحفظ، والواعظ وإن كان أنحى من المسري أوعظ، والنحوي وإن كان أنحى من سيبويه، واللُّغوي وإن علك اللغات بقوة لحييه، لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق، ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن، وهما: علم المعاني، وعلم البيان، وتمهل في ارتيادهما آونة، وتعب في التنقير عنهما أزمنة، وبعثته على تتبع مظافهما همة في معرفة لطائف حُجَّة الله، وحرص على استيضاح معجزة رسول الله بعد أن يكون آخذًا من سائر العلوم بحظ، جامعًا بين أمرين: تحقيق وحفظ، كثير المطالعات، طويل المراجعات، قد رَجَعَ زمانًا ورُجِعَ إليه، مسترسل الطبيعة منقادها، مشتعل القريحة وقًادها، يقظان النفس، درًا كاللمحة وإن مسترسل الطبيعة منقادها، مشتعل القريحة وقًادها، يقظان النفس، درًا كاللمحة وإن طفى مكانها، لا كزًا جاسيًا، ولا غليظًا جافيًا، متصوفًا ذا دراية بأساليب النظم والنثر، مرتاضًا غير ريض بتلقيح بنات الفكر، قد علم كيف يُرتَّب الكلام ويُؤلَّف، وكيف يُنظَّم ويُرصَّف، طالمًا دفع إلى مضايقه. ووقع في مداحضه ومزالقه)(۱).

ويقول البيضاوي على التفايين العلوم مقدارا وأرفعها شرفا ومنارا علم التفسير الذي هو رئيس العلوم الدينية ورأسها ومبنى قواعد الشرع وأساسها لا يليق لتعاطيه والتصدي للتكلم فيه إلا من برع في العلوم الدينية كلها أصولها وفروعها، وفاق في

<sup>(</sup>۱) هو: أيوب بن زيد بن قيس بن زرارة بن سلمة بن جشم بن مالك، ينتهي إلى عدنان، المعروف بابن القرية – بكسر القاف وتشديد الراء والياء آخر الحروف – والقرية جدته، كان أعرابيًا أميًا، وهو معدود من جملة خطباء العرب المشهورين بالفصاحة والبلاغة، يضرب به المثل في البلاغة، قتله الحجاج سنة  $3 \, \text{A}$ ه. انظر: الوفيات للصفدي (۳/ ۳٤٤)، الأعلام لخير الدين الزركلي (۲/ ۳۷).

<sup>(</sup>٢) الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (١/ ٤٢).



الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها))(١)، وغيرها من كلام كثير يطول به النقل.

(١) أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي (١/ ١).

# المبحث الثالث التعريف بمصطلحات علم التفسير

المطلب الأول: مصطلحات في فهم القرآن الكريم. المطلب الثاني: مصطلحات علوم القرآن المتعلقة بالتفسير. المطلب الثالث: مصطلحات في ترتيب ونظم القرآن الكريم. المطلب الوابع: مصطلحات عامة في علم التفسير.

#### مدخل:

المدخل لدراسة أي علم من العلوم معرفة مفرداته التي يتناولها علماء ذلك العلم من خلال كتبهم ومؤلفاتهم التي أصبح لها معان محددة متعارف عليها بينهم، تحولت فيما بعد إلى مصطلحات يتفقون في أكثر الأحوال على غالبها، ويختلفون في تحديد بعضها أو في بعض أجزاء مصطلحاته.

ومصطلحات علم التفسير من المصطلحات التي تباينت فيها تعريفات العلماء في بعضها واتفقوا في البعض الآخر؛ ولذا سوف أنقل أحيانًا عددًا منها، وفي بعضها سوف أكتفي بما أراه هو الراجح والمناسب، وهو ما زال موضع نظر العلماء في التحرير والتنوير خوفًا من الإطالة، وميلًا للإيجاز الذي هو من طبيعة علم المصطلحات.

وقد تناولت من خلال هذا المبحث أهم المصطلحات التي تناولها علماء التفسير وعلوم القرآن القديمة منها والحديثة، بما يعين طلاب العلم في التعامل معها، ويبقى هذا المبحث مجالًا مفتوحًا أمام الدارسين ينمو حسب تمكنهم من هذا العلم وكثرة مطالعاتهم في كتبه، وإنما هدفنا فتح نافذة للدارسين.

والمصطلحات التي تناولها العلماء في كتبهم كثيرة تحتاج إلى مؤلف خاص، ولكن سوف نتناول هنا أهم هذه المصطلحات وأكثرها تداولًا، أو التي تحتاج إلى تعريف وتوضيح لكثرة التباين حولها، والمصطلحات التي تكلمت فيها من خلال هذا الكتاب بتفصيل أعرضت عنها في هذا المبحث، وبعضها جاء مبسوطًا في كتب علوم القرآن الكريم ذكرتما باختصار.

سائلين الله التوفيق والسداد، والعون والرشاد.



### المطلب الأول

#### مصطلحات في فهم القرآن الكريم

حث الله تبارك وتعالى على فهم القرآن الكريم من خلال بيانه أنه أنزله وفصله لقوم يعلمون ويعقلون ويفقهون، كما قال تعالى: ﴿ كِتَنَّ فُصِّلَتْ عَالِنَتُهُ وَقُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ويعقلون ويفقهون، كما قال تعالى: ﴿ كِتَنَّ فُصِّلَتْ عَالِنَتُهُ وَقُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ والموم: ٣١]، وقال تعالى: ﴿ كَنَاكُ نُفَصِّلُ ٱلْآلِكِيَةِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [الانعام: ١٨]، و(فهم الأمر إذا أحسن تصور معناه المراد من لفظ المخاطب، وأدرك مراميه ومقاصده، وقيل: قدرة الذهن على حسن الاستنباط والإدراك لمرامى الألفاظ وغاياتها »(١).

ومما يحث على فهم القرآن الكريم وصفه تعالى للكفار والمنافقين بأنهم لا يفقهون، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدَ ذَرَأْنَا لِجَهَنَمَ كَثِيرًا مِّنَ لَلِمِنِ وَٱلْإِنِسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَغَيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسَمَعُونَ بِهَا أَوْلَتَهِكَ كَالْأَنْغَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْغَنفِلُونَ ﴾ [الاعراف:١٧٩]، وقال تعالى: ﴿ وَلَكِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [المنافقون:٧].

وقد استعمل القرآن الكريم كلمات معينة في الدلالة على فهم معاني القرآن الكريم، واستنباط حكمه وأسراره، وإدراك مقاصده وغايته، وهي التي استعملها العلماء في مصطلحاتهم العلمية للدلالة والحث على معرفة معاني القرآن الكريم، وهي: ((التفسير، والتأويل، والتدبر، والاستنباط، ويعبر العلماء عن ذلك بقولهم: ((تفسير الآية كذا، واختلفوا في تأويلها على كذا، ومن تدبر الآية الكريمة فهي تدل على كذا، ويستنبط من الآية كذا، فإليك بيان معاني هذه المصطلحات في النقاط الآتية:

\_

<sup>(</sup>١) معجم مصطلحات أصول الفقه، للدكتور قطب مصطفى سانو (ص:٥٦٥).

# أولًا: تعريف التفسير:

### أ/التفسير في اللغة:

اختلف علماء اللغة في مرجع كلمة التفسير إلى رأيين:

الرأي الأول: قيل هي من (( الفَسْرُ )) بمعنى البيان والكشف والتوضيح، وفَسَر الشيءَ يفسِرُه بالكسر، ويَفْشُرُه بالضم، فَسْرًا وضَّحَه، وشرحه، وبينه، ومنه لفظ مفسَّر، وفَسَّرَ آيات القرآن شرحها، ووضَّح ما تنطوي عليه من معان وأسرار وأحكام (۱)، والتَّفْسِيرُ مثله؛ والفَسْرُ: كشف السمُغطّى، والتَّفْسير كَشف السمُراد عن اللفظ السمُشْكل، واسْتَفْسَرْتُه كذا أي سألته أن يُفَسِّره لي، وكل شيء يُعْرفُ به تفسير الشيء ومعناه فهو تَفْسِرتُه، قال تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ وَانظر فيه الأطباء يستدلون بلونه على علة العليل... وكل شيء يعرف به تفسير وانظر فيه الأطباء يستدلون بلونه على علة العليل... وكل شيء يعرف به تفسير الشيء ومعناه فهو تفسرته (۱).

الرأي الثاني: قيل: هو مقلوب من ((سَفَر)) بمعنى كشف، يقال: سَفَرت المرأةُ سفورًا إذا ألقتْ خِمَارَها عن وجهها وهي سافرة، وأسفر الصبح أضاء وأشرق)(٢)، ولهذا سمي السير سفرًا لأنَّه يسفر أي يظهر أخلاق الرجال.

ولكن القول الثاني اعترض عليه بعض العلماء أن يكون مرجع الكلمة إليه؛ لأن الأصل أن تكون للفظة ترتيبها، ودعوى القلب خلاف الأصل الذي وردت عليه،

<sup>(</sup>١) انظر: المعجم الوسيط (١/ ٦٨٨)، والتوقيف على مهمات التعريف (ص:١٩٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب لابن منظور مادة (فسر)، (٥/٥٥)، مختار الصحاح (٢١١/١)، وتهذيب اللغة للأزهري (٢٠٧/١٢).

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط، للفيروز أبادي مادة " السفر " (١١٣/٢)، والبرهان في علوم القرآن للزركشيي (٣/١).

التحرير في أصول التفسير

قال الألوسي عن (والقول بأنه مقلوب السفر مما لا يسفر له وجه )(۱)، والصحيح أغما لفظان متغايران لمعنين متقاربين، قال الراغب الأصفهاني عن ((الفَسْرُ)) و ((السَّفْرُ)) يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما لكن جُعِلَ الفسرُ لإظهار المعنى المعقول.. وجعل السَفرُ لإبراز الأعيان للأبصار، فقيل: سفرت المرأة عن وجهها، وأسفر الصبح، وسفر العمامة عن الرأس، وسَفْرُ البيت كنسه بالمِسْفر أي المكنس)(۱).

وقد اشتهرت لفظة التفسير مقرونة بالقرآن الكريم، حتى أصبحت هذه اللفظة إذا أطلقت فقيل التفسير أريد به العلم الموضح لمعاني القرآن الكريم، وقد يقال فيما يختص بمفردات الألفاظ وغريبها، وفيما يختص بالتأويل تفسير، ولهذا يقال ((تفسير الرُؤيا وتأويلها، قال تعالى ﴿ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ [الفرقان:٣٣]) (٣).

# ب/ التفسير في الاصطلاح:

تعددت أقوال العلماء في تعريف التفسير اصطلاحًا بين مختصر في تعريفه على توضيح المعاني، ومعرفة مراد الله تعالى من خلال كلامه، وبين متوسع في التعريف حتى أدخل ضوابطه، ومهمة المفسر كذلك، نذكر بعضًا من هذه التعريفات:

عرفه ابن جُزَيِّ عَلِمُ (ت: ٧٤١هـ) قال: ((معنى التفسير: شرح القرآن، وبيان معناه، والإفصاح بما يقتضيه بنصِّه، أو إشارته، أو نحوهما ))(٤).

<sup>(</sup>١) روح المعاني، للألوسي (١/٥).

<sup>(</sup>٢) المفردات في غريب القرآن (ص: ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) المفردات للراغب (ص:٣٨٢).

<sup>(</sup>٤) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جُزى (٦/١).



وعرَّفَهُ أبو حيان الأندلسي عِلْمُ (ت:٥١٧ هـ) في مقدمة تفسيره بقوله: ((علمٌ يُبحثُ فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، ومدلولاتها، وأحكامِها الإفرادية والتركيبيَّةِ، ومعانيها التي تُحملُ عليها حالَ التركيب، وتتمات ذلك ١١٠٠٠.

ثم قال شارحًا لهذا التعريف: فقولنا: ((علم)): هو جنس يشمل سائر العلوم. وقولنا: ((يبحث فيه عن كيفيَّة النطق بألفاظ القرآن)): هذا علم القراءات. وقولنا: ((مدلولاتها)) أي مدلولات تلك الألفاظ، وهذا علم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا العلم. وقولنا: ((وأحكامها الإفرادية والتركيبية ((وهذا يشمل علم الصرف، وعلم الإعراب، وعلم البيان، وعلم البديع.

((ومعانيها التي تحمل عليها حال التَّركيب)) شمل كل ما يدل عليه النص ظاهرًا أو إشارة.

وقولنا: ((وتتمات ذلك( وهو معرفة النسخ، وسبب النزول، وقصة توضيح ما أبهم في القرآن ونحو ذلك <sub>))(٢)</sub>.

وعرفه الإمام الزركشيي حَلِيُّهُ (ت: ٧٩٤ هـ) في البرهان بقوله ((علم يفهم به كتاب وعرفه الجرجاني هِ الله وشأخها (ت ٨١٦ هـ) في التعريفات بقوله: ((توضيح معنى الآية وشأنها وقصتها والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة ) (٤).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (١/٢٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢/ ٢٤، ٢٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: البرهان في علوم القرآن (١٣/١).

<sup>(</sup>٤) التعريفات، لأبي الحسين على بن محمد الجرجاني، (ص: ٦٧).

التحرير في أصول التفسير التفسير

وعرفه الكَافِيجِيُّ عَلَيْ (ت: ٨٧٩هـ) بقوله: ((وأما التفسير في العرف فهو كشف معاني القرآن وبيان المراد ))(١)، وكشف المعاني لا شك أنه يشتمل اللغوية والشرعية، والإفرادية والتركيبية.

وعرفه الزرقاني حَمِّ في كتابه المناهل بقوله ((علم يُبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية (7).

وعرفه ابن عاشور هيئة بقوله: التفسير في الاصطلاح: «هو اسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن وما يستفاد منها باختصار أو توسع »(٣).

فالراجح: «أن علم التفسير علم يُبيِّن معاني القرآن الكريم، وما فيه من أسرار وحكم، على قدر طاقة البشر».

وقد أدخل أبو حيان علم القراءات في علم التفسير، وعلى الرغم من أهميته للمفسر؛ لأنّ فهم بعض المعاني متوقف على معرفة اختلاف أوجه بعض القراءات، والمعنى قد يختلف كثيرًا من قراءة لقراءة وإن كانا لا يتعارضان كقراءة ((تبينوا)) و والمعنى قد يختلف كثيرًا من قراءة لقراءة وإن كانا لا يتعارضان كقراءة ((تبينوا)) و ((تثبتوا))، وكقراءة ((وإذا رأيت ثم رأيت نعيمًا ومُلْكًا)) بضم الميم وإسكان اللام، فإنَّ معناها مغاير لقراءة من قرأ ((ملكًا كبيرًا)) بفتح الميم، وكقراءة (حتى يطهرن) بالتشديد فإن معناها مغاير لقراءة من قرأ ((يطهّرن)) بالتشديد (أن)، لكن هنالك جزء من اختلاف القراءات لا علاقة له بالتفسير، وهو ما يتعلق الخلاف فيه بجانب الأداء اللفظي من إدغام وإخفاء وإمالة وروم ونحو ذلك، وليست من مهمة المفسر بيان كيفية النطق بألفاظ القرآن الذي هو من مهمة المقرئ، وإنما مهمته بيان معاني

<sup>(</sup>١) انظر: التيسير في قواعد التفسير للكافيجي (ص: ١٢٥، ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: مناهل العرفان (٢/٤).

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير (١/ ٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: التفسير والمفسرون في العصر الحديث، لعبد القادر محمد صالح (ص: ٨٢).

القرآن، قال ابن عاشور: ((وموضوع التفسير: ألفاظ القرآن من حيث البحث عن معانيه وما يستنبط منه، وبهذه الحيثية خالف علم القراءات؛ لأن تمايز العلوم -كما يقولون - بتمايز الموضوعات، وحيثيات الموضوعات(1)، فاخرج ابن عاشور بتعريفه هذا علم القراءات من علم التفسير، وهو داخل من حيث ما يرتبط بالمعاني، غير داخل في علم التفسير فيما كان الاختلاف منحصرًا فقط في كيفية الأداء اللفظي.

# ثانيًا: تعريف التأويل وبيان الفرق بينه وبين التفسير:

### أ/ التَّأويل في اللغة:

التأويل في اللغة مأخوذ من الأول: أي الرجوع إلى الأصل، ومنه المؤيِّلُ للمؤضِع الذي يُرْجَعُ إليه، وذلك هو ردُّ الشيء إلى الغاية المرادة منه علمًا كان أو فعلًا، ففي العلم نحو قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَعَالَمُ تَأْوِيكُهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾ [ آل عمران:٧]، وفي العمل قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَظُرُونَ إِلَّا تَأْمِيلُهُۥ يَقُولُ عَلْمُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبَّلُ قَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ ﴾ [الأعراف: ٥٦]، (( تأويله (( أي بيانه الذي هو غايته المقصودة منه (7).

(( وأوّل الكلام و تأوّله: دَبّره وقدّره، وفسّره ورجع به إلى مراد المتكلم)). وقيل التأويل من الإيالة وهي: السِّيَاسَة التي تُرَاعِي مآلها، فكأن المؤّول للكلام ساسه ووضع المعنى في موضعه))(۲).

وهو في الاصطلاح العام: هو ردّ الشيء إلى الغاية المرادة منه عِلْمًا كان أو عملًا)).

<sup>(1)</sup> التحرير والتنوير (1/7).

<sup>(</sup>٢) المفردات (ص: ٤٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: المفردات (ص:٤٠)، مختار الصحاح (١٣/١)، لسان العرب مادة (أول) (٣٢/١١، ٣٢).



تأويل علمي: هو ردُّ الكلام إلى حقيقته العلمية أي إعادة الكلام إلى أصله ودلالته وحسن فهمه.

و تأويل عملي: ردُّ الكلام إلى حقيقته العملية؛ وذلك بأدائه وفعله»(١). بر مفهوم التأويل عند السلف:

السلف . رحمهم الله . يطلقون التأويل ويريدون به واحدًا من معنيين:

أولًا: يريدون به التفسير: التفسير من أوَّله و تأوَّله: فسَّره، وكشف عن معانيه ودلالاته، على أغما لفظان مترادفان لمعنى واحد، وهذا هو الشائع في استعمال السلف، قال أبو العباس أحمد بن يحيى: ((التأويل والمعنى والتفسير واحد))(۱). وعلى هذا يحمل دعاء النبي الله بن عباس (( اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل))(۱)، وقول مجاهد عن التفسير: (( الراسخون في العلم يعلمون تأويله ))(١)، وقول ابن جرير في تفسيره: (( القول في تأويل قوله تعالى كذا ))(١)، وقوله (( واختلف أهل التأويل في هذه الآية ))(١)، فإن المراد هنا من أهل التفسير؛ ولذا قال عدد من العلماء: التفسير والتأويل بمعنى واحد، وقال ابن تيمية: (( التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو معنى التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم ))(١).

<sup>(</sup>١) التفسير والتأويل في القرآن، د. صلاح الخالد (ص: ٣٥).

<sup>(</sup>٢) الإتقان في علوم القرآن (٧٣/١).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان للطبري (٢٠٣/٦).

<sup>(</sup>٤) الدار المنثور للسيوطي (٢ /٢٠).

<sup>(</sup>٥) جامع البيان (١/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (١/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٧) الفتوى الحموية ص٢١.



ثانيًا: يريدون به الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، فإذا كان الكلام خبرًا كان تأويله وقوع المخبر به، كأن يقول: جاء أحمد، فتأويل هذا الكلام مجيء أحمد بنفسه، وإذا كان الكلام طلبًا ((أي أمرًا أو نهيًا، كان تأويله أن يفعل هذا الطلب.

وبهذا المفهوم وردت كلمة التأويل في القرآن الكريم؛ من ذلك ما ورد من تأويل الرؤى في سورة يوسف (١)، ومن ذلك قوله تعالى بعد كشف الغطاء عن قصة يوسف: ﴿ وَرَفَعَ أَبُوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ مُسَجَّدًا ۖ وَقَالَ يَنَأَبَتِ هَاذَا تَأْوِيلُ رُءْيَني مِن قَبَّلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ﴾ [يوسف:١٠٠]، وقال تعالى في آخر قصة موسى والخضر عليهما السلام: ﴿ وَمَا فَعَلَّتُهُو عَنْ أَمْرِيَّ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴾ [الكهف:٨١]، يريد أن يخبره حقيقة ما رأى من الأمور العجيبة.

ومنه قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْمِيلُهُۥ يَوْمَ يَأْتِي تَأْمِيلُهُۥ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبَلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ ﴾ [الأعراف: ٥٦]، وقوله تعالى: ﴿ بَلْ كَنَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴾ [يونس: ٣٩]، وهو بمعنى الحقائق التي أخبر بما من الثواب والعقاب.

وقد ورد هذا المعنى في السنة، من ذلك ما رواه البخاري حِهِيَّهُ تحت تفسير قوله تعالى: ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ وَكَانَ تَوَّابًا ﴾ [النصر: ٣] عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: «كان النبي على يكثر أن يقول في ركوعه وسـجوده: سـبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي » يتأول القرآن)(١)، تعنى بقولها: يتأول القرآن، يعمل ويطبق ما أمر الله به من التسبيح والتحميد.

<sup>(</sup>١) في ثمانية مواضع وهي الآيات: ٦، ٢١، ٣٧، ٤٤، ٤٥، ١٠٠، ١٠١.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الأذان، أبواب صفة الصلاة، باب التسبيح والدعاء في السجود ح رقم ٧٩٦، ومسلم في كتاب الصلاة، باب: ما يقال في الركوع والسجود ح رقم ٧٧٥.



وعلى هذا استطاع بعض العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيميه على أن يجمعوا بين الأقوال المختلفة للسلف رحمهم الله في الواو في قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَعَلَمُ اللهِ قَيْ الواو في قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَعَلَمُ اللهُ قَيْ اللهِ اللهُ قَلْ اللهُ قَالَوْسِخُونَ فِي الْقِلْمِ ﴾ هل هي عاطفة أم استئنافية:

فمن جعل الواو عاطفة والوقف على ((والراسخون في العلم)) حمل معنى التأويل على التفسير، أي تفسير يعلمه الراسخون في العلم.

ومن جعل الواو استئنافية، والوقف على لفظ الجلالة من قوله ((وما يعلم تأويله إلا الله )) يكون التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقيقة الأشياء مما استأثر الله بعلمه من كيفيات تتعلق بذاته العلية، أو الجنة أو النار ونحو ذلك، مما أخبر عنه الله عَلَى في كتابه من أخبار يوم القيامة وأشراطها أو غيرها من المغيبات.

قال شيخ الإسلام ابن تيميه على الفظ التأويل في التنزيل فمعناه الحقيقة التي يؤول إليها الخطاب، وهي نفس الحقائق التي أخبر الله عنها، فتأويل ما أخبر به عن اليوم الآخر هو نفس ما يكون في اليوم الآخر، وتأويل ما أخبر به عن نفسه هو نفسه المقدسة الموصوفة بصفاته العلية، وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، ولهذا كان السلف يقولون: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، فيثبتون العلم بالاستواء وهو التأويل الذي بمعنى التفسير، وهو معرفة المراد بالكلام حتى يتدبر ويعقل وينتبه، ويقولون الكيف مجهول، وهو التأويل الذي انفرد الله بعلمه وهو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو)(۱).

فهذه هي معاني التأويل التي وردت في الكتاب والسنة وسار عليها سلف هذه الأمة من مفسرين وفقهاء ولغويين وغيرهم، ولم يرد عنهم غير هذين المعنيين، ثم جاء

-

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل (٣٨٢/٥).



مصطلح حادث عن بعض المتأخرين، لطائفة من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم، فعرفوا التأويل بمفهوم آخر، وهو:

صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح لقرينة تدل عليه، وهو تعريف حادث، ظهر فساده بصورة بينة حينما حاولوا تأويل صفات الله، وما ورد عن بعض الأمور الغيبية عن المعنى الثابت الذي عليه عقيدة أهل السنة والجماعة، كتأويل الاستواء بمعنى الاستيلاء، واليد بالقدرة، والميزان بالعدل، ونحو ذلك مما هو معروف عند أئمة السلف بتحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسمائه وصفاته.

فالتأويل منه ما هو صحيح إذا كان دليله صحيحًا، ومنه ما هو باطل إذا كان دليله باطلًا، ومنه ما هو لعب إذا لم يكن له دليل أصلا، كتأويلات الباطنية، قال الشنقيطي على الأصول تحرير مسألة التأويل عند أهل الأصول أنه لا يخلو من واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم الصحيح:

الأولى: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح في نفس الأمر يدل على ذلك، وهذا هو التأويل المسمى عندهم بالتأويل الصحيح، والتأويل القريب كقوله على الثابت في الصحيح: (الجُارُ أَحَقُّ بِصَهَبِهِ)، فإن ظاهره المتبادر منه ثبوت الشفعة للجار، وحمل الجار في هذا الحديث على خصوص الشريك المقاسم حمل له على محتمل مرجوح، إلا أنه دل عليه الحديث الصحيح المصرح بأنه إذا صرفت الطرق وضربت الحدود، فلا شفعة.

الحالة الثانية: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه الصارف دليلا وليس بدليل في نفس الأمر، وهذا هو المسمى عندهم بالتأويل الفاسد، والتأويل البعيد، ومثل له الشافعية، والمالكية، والحنابلة بحمل الإمام أبي حنيفة عِلَمْ المرأة في قوله على: (أَيُّمَا امْرَأَةِ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، باطل) على المكاتبة، والصغيرة،



وحمله أيضا على المدى في قوله: ستين مسكينا على المد، فأجاز إعطاء ستين مدا لمسكين واحد.

الحالة الثالثة: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لا لدليل أصلا، وهذا يسمى في اصطلاح الأصوليين لعبا، كقول بعض الشيعة: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأَمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً ﴾ ، يعني عائشة رضى الله عنها)(١).

# ج/ الفرق بين التفسير والتأويل:

إذا عرفنا أن التفسير يتعلق ببيان المعنى في الغالب، وأن التأويل له مفهومان صحيحان أحدهما يوافق معنى التفسير، والآخر يراد به ما تؤول إليه حقيقة الشيء، فتكون الفروق التي ذكرها العلماء يقبل منها ما يرجع إلى هذه المعاني الصحيحة ويرد ما يخالفها، كما ينبغي أن تفهم كل نقطة في الفرق بينهما على أنها جزء من الفرق، بمعنى أنها تقبل هي وغيرها، لا حد فاصل بينهما.

وقد ذكر العلماء فروقًا كثيرة ننتقي منها الآتي:

1- أن التفسير أعم من التأويل، وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتها، وأكثر استعمال التأويل في التراكيب والجمل. قال الراغب الأصفهاني على التأويل في التراكيب والجمل. قال الراغب الأصفهاني على التأويل في المعاني من التأويل، وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجُمَل؛ كتأويل الرؤيا، وأكثر ما يستعمل - يعني التأويل - في الكتب الإلهية، والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها »(٢).

٢ - أن التفسير: بيان لفظ لا يحتمل إلا وجها واحدا، والتأويل: توجيه لفظ متوجّه إلى معانِ مختلفة إلى واحد منها، بما ظهر من الأدلة. قال الماتريدي: ((التفسير: القطع)

\_

<sup>(</sup>۱) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ( $(x, \xi/\xi)$ ).

<sup>(</sup>۲) مقدمة التفسير للراغب الأصفهاني ((7.8 - 8.7)).



على أن مراد الله من اللفظ هذا، والشهادة على الله أنه عَنى باللفظ هذا، فإن قام دليل مقطوع به فصحيح، وإلا فتفسير بالرأي وهو المنهى عنه، والتأويل: ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله)(١).

٣- التفسير يتعلق بالرواية، والتأويل يتعلق بالدراية، قال الخازن في تفسيره: ((الفرق بين التفسير والتأويل، أن التفسير يتوقف على النقل المسموع، والتأويل يتوقف على الفهم الصحيح))(٢)، مثال التفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ﴾ [الحجرات: ٩]، هما الأوس والخزرج، وكقوله تعالى: ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِينَ ﴾ [الفاتحة: ٧]، هما اليهود والنصاري، وكقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ ﴾ [البقرة:٢٠٧] هو صهيب، وكقوله تعالى: ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَتْقَى ﴾ [الليل:١٧]، وهو أبو بكر الصديق عليه ونحو ذلك.

ومثال التأويل قوله تعالى: ﴿ أَنِفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ [التوبة: ١١] قيل: المراد منفردين أو مجتمعين، وقيل: نشاطا وكسالي، وقيل: فقراء وأغنياء، وقيل: شبابا وشيوخا، وقيل: رجالا وفرسانا، وقيل: من لا عيال له ومن له عيال، وقيل: من يسبق إلى الحرب كالطلائع ومن يتأخر كالجيش، وقيل: غير ذلك...فهذا من التأويل، وكله مقبول ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه المعاني؛ لأن القصــد من الآية الحث على النفر على كل حال تصعب أو تسهل $^{(7)}$ .

٤ - وقيل: علم التفسير للخلق، وعلم التأويل للحق، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا يَعَلَمُ تَأْوِيلَهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ ، وهذا يرجع إلى أن التأويل هو حقيقة ما تؤول إليه المعاني.

<sup>(1)</sup> الإتقان في علوم القرآن (1) ١٧٥/٤).

<sup>(</sup>٢) لباب التأويل في معانى التنزيل، الخازن (١٠/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح القدير (٢ /٥٢٧)، والمفردات في غريب القرآن (٢١١/١).



وقيل: التفسير قبل الوقوع، والتأويل بعد الوقوع وامتثال الأمر.

والراجح – والله تعالى أعلم – أن التأويل أعم من التفسير، فكل مؤوِّل مفسِّر وليس العكس، وهما مرحلتان في فهم كلام الله عَلَيّ فيكون التفسير مرحلة أولى، والتأويل مرحلة ثانية، تذهب إلى ما هو أبعد من التفسير، وهي رد الكلام إلى حقيقته العلمية والعملية.

# ثالثًا: تعريف تدبر القرآن الكريم:

حث الله تعالى في كتابه على تدبر القرآن، قال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْ كَتَابُ أَنْرَلْنَهُ كَانَ مِنْ عِندِ عَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [الساء: ٨٦]، وقال تعالى: ﴿ كِتَابُ أَنْرَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبْرَكُ لِيَّابُرُواْ ءَايْنِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [ص: ٢٩].

أ – التدبر في اللغة: ((من تَدَبَّرَ الأَمْرَ إذا ساسه ونظر في عاقبته، وتدبرتُ الأمر تدبيرًا فعلته عن فكر ورَوِية)(١). هو عبارة عن: ((النظر الثاقب المتأني في عواقب الأمور وفي مآلاتها؛ وذلك قبل الحكم عليها بإيجاب أو سلب)(٢)، وقال الجرجاني عليها وليب من التفكرُ، إلا أن التفكر تصرّف القلب بالنظر في الدليل، والتدبُّر تصرفه بالنظر في العواقب )(٣).

قال الألوسي عَلَيْم: ((وأصل التدبر: التأمل في أدبار الأمور وعواقبها، ثم استعمل في كل تأمل سوابقه وأسبابه، أو لواحقه وأعقابه)(٤).

\_

<sup>(</sup>۱) انظر: المعجم الوسيط (۲/۰/۱)، والمصباح المنير لأحمد محمد علي الفيومي (ص:۷۲)، ومختار الصحاح (ص:۹۳).

<sup>(</sup>٢) معجم مصطلحات أصول الفقه، للدكتور قطب مصطفى سانو (ص:١٢٧).

<sup>(</sup>٢) التعريفات للجرجاني (ص:٧٦).

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (٥/ ٩٢).



ب - التدبر في الاصطلاح: تعريف المفسرين للتدبر في الاصطلاح جاء متوافقًا مع تعريف الكلمة في اللغة. قال الزمخشري ﴿ تَلْمُ اللَّهِ الْقُرْآنُ تَأْمُلُ مَعَانِيهُ وَتَبْصُرُ مَا فيه))(١). وقال أيضًا: ((وتدبر الآيات: التفكر فيها، والتأمل الذي يؤدي إلى معرفة ما يدبر ظاهرها من التأويلات الصحيحة والمعاني الحسنة؛ لأن من اقتنع بظاهر المتلو، لم يحصل منه بكثير طائل، وكان مثله كمثل من له لقحة درور لا يحلبها، ومهرة نثور لا بستولدها)<sup>(۲)</sup>.

قال الشيخ عبد الرحمن الميداني حِهِلْمُ: (( التدبر هو: التفكر الشامل الواصل إلى أواخر دلالات الكلم ومراميه البعيدة $(7)^{(7)}$ .

ومن هنا كان تدبر القرآن يراد به من وجهة نظرى: (( البحث العميق في دلالات الكلمة القرآنية، ومراميها البعيدة للوصول إلى دقائق هداياتها من خلال منطوقها ومفهومها ومقاصدها، بما لا يظهر بغير تأمل )).

### رابعًا: الاستنباط عند المفسرين:

أ - الاستنباط في اللغة: ((النون والباء والطاء كلمةٌ تدلُّ على استخراج شيء. واستنبَطْتُ الماءَ: استخرجتُه))(٤) ومنه قوله تعالى: ﴿ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبُطُونَهُ ومِنْهُمُ [الساء: ٨٣] أي: يستخرجونه، واسْتَنْبَطَ الفَقيهُ: اسْتَخْرَجَ الفِقْهَ الباطِنَ بفَهْمِه واجْتهادِه (٥)، قال ابن جرير الطبري ﴿ فَكُلُّ مُستخرج شيئًا كان مستترًا عن أبصار

<sup>(</sup>١) الكشاف (١/١٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٩٢/٤).

<sup>(</sup>٣) قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل (ص: ١٠).

<sup>(</sup>٤) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (٣٨١/٥).

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط للفيروز آبادي (ص: ٨٩٠).



العيون، أو عن معارف القلوب؛ فهو له مستنبط»(۱)، وقال ابن القيم ﷺ: ((فإن الاستنباط هو استخراج الشيء الثابت الخفي الذي لا يعثر عليه كل أحد (1).

ب - الاستنباط في الاصطلاح: هو استخراج معنى أو حكم خفي لا يظهر لغير المفسر من الآية أو الآيات بطريق صحيح. أو هو استخراج المعاني الخفية من الآيات والسور، قال ابن القيم على غير مستنبطه الموقعين: (( إن الاستنباط استخراج الأمر الذي من شأنه أن يخفى على غير مستنبطه ))(٢).

والاستنباط من العلوم المكملة لبيان المعنى؛ لأننا متعبدون بما دل عليه القرآن بمنطوقه ومفهومه، وفق الضوابط التي وضعها العلماء، فعلم التفسير يهتم بالمعنى الظاهر بصورة أكبر، والاستنباط يهتم بالمعنى الباطن الخفي بصورة أوسع، وهما من حيث الممارسة والكتابة متداخلان؛ لأنهما من علوم التفسير ((وموضوع التفسير: ألفاظ القرآن من حيث البحث عن معانيه، وما يستنبط منه ))(3).

# ج - العلاقة بين الاستنباط والتدبر:

المتأمل في كلام العلماء، ودلالات الآيات القرآنية يجد هنالك علاقة وثيقة بين التدبر والاستنباط، وأن التدبر طريق للاستنباط، فلا يمكن الاستنباط من النص قبل تدبره والتأمل في معانيه، إلا أننا نجد القرآن فتح التدبر للناس جميعًا للوصول لهدايات القرآن العامة، وجعل الاستنباط خاصًا بالعلماء، أي من امتلكوا مقومات زائدة، وهو الظاهر من القرآن، وبين أن سبب إعراض الكفار عدم تدبرهم لهداياته التي تقود للإيمان، قال تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُولِينَ ﴾ [المومون:٦٨]،

<sup>(</sup>۱) تفسير جامع البيان في تأويل القرآن ( $(1/\Lambda)$ ).

<sup>(</sup>٢) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (٢/ ١٠٣).

<sup>(7) (1/ 157).</sup> 

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير (١٢/١).



وقال تعالى: ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ۖ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْوَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٣ - ٢٢]، قال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُدْءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَافَا كَثِيرًا ۞ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْن أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ مَا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبُطُونَهُ ومِنْهُمُّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و لَائْتَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ٨٢ -٨٣].

ومن هنا يظهر لنا أن بين التدبر والاستنباط عمومًا وخصوصًا، فالتدبر اتجاه الأول نحو المقاصد والكليات التي هدى إليها القرآن الناس للتي هي أقوم، وتقودهم للخير، وهي معانِ لا تخفي على من له معرفة باللسان العربي، وله قدرة على الذوق والفهم، بينما اتجاه الاستنباط نحو المعاني الخفية والدقيقة من وراء الكلمات، تحتاج إلى مقومات ونظر، قال ابن عاشور ﴿ فَمَعْنِي ﴿ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ يتأمّلون دلالته، وذلك يحتمل معنيين: أحدهما أن يتأمّلوا دلالة تفاصيل آياته على مقاصده التي أرشد إليها المسلمين، أي تدبّر تفاصيله؛ وثانيهما أن يتأمّلوا دلالة جملة القرآن ببلاغته على أنّه من عند الله، وأنّ الذي جاء به صادق $(1)^{(1)}$ .

### د - العلاقة بن الاستنباط والتفسير:

هنالك علاقة وثيقة بين الاستنباط والتفسير؛ لأن المفسر ليستنبط يحتاج أولًا معرفة معاني الآية، ولكن مع ما بينهما من تداخل فإن بينهما تباينًا، من ذلك:

• أن التفسير يهتم بتوضيح وبيان المعاني، بينما علم الاستنباط يهتم باستخراج ما وراء المعاني من هدايات وأسرار وحكم خفية.

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٥/ ١٣٧).

• أن المعتمد عليه في الاستنباط القريحة الذهنية والرأي والاجتهاد، بينما معتمد المفسر الأول في التفسير على التفسير بالمأثور، ومعرفته باللغة، ثم الرأي والاجتهاد.

• أن باب الاستنباط سيبقى أمام العلماء طودًا شامحًا يشمخ المفسر فيه بقدر ما يضيفه من هدايات، بينما علم التفسير تظهر فيه قدرة المفسر على حسن التزامه بأحسن طرق التفسير، وقوته في الترجيح والاختيار ونحو ذلك.

# خامسًا: أحكام القرآن:

العلماء تعارفوا على إطلاق أحكام القُرْآن على أحكام القرآن العملية الفرعية، المعروفة بالفقهية.

فالمراد بآيات الأحكام – عند الإطلاق –: ((هي الآيات التي تُبيّن الأحكام الفقهية وتدل عليها نصًا، أو استنباطًا))، هذا هو المشهور والمعروف عند التصنيف والدراسة والإطلاق؛ ولكن هنالك من العلماء من جعل أحكام القرآن ليست خاصة بالجانب الفقهي، بل أدخل مع الأحكام الفقهية الأحكام الاعتقادية والسلوكية والأخلاقية، وفي هذا يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين والمحكام القرآن العظيم هي: ((ما تضمنته الآيات الكريمة من الفوائد الدينية والدنيوية والفردية والاجتماعية)). وتفاسير آيات الأحكام، أو التفسير الفقهي: ((هو التَفْسِيرُ الذي يُعنى ببيان الأحكام الشرعية العملية، والتنبيه عليها، سواء بالاقتصار عليها، أو العناية الخاصة بها ))(۱).

(١) انظر: تفاسير آيات الأحكام ومناهجها، للدكتور علي بن سليمان العبيد (٢٥/١) -رسالة جامعية-، وآيات الأحكام في المغنى، للدكتور فهد العندس (٢٢/١) - رسالة جامعية.

\_



### المطلب الثابي

# مصطلحات علوم القرآن المتعلقة بالتفسير

# أولًا: المحكم والمتشابه في القرآن الكريم:

فقد وصف الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله العزيز كله بأنّه محكم في قوله تعالى: ﴿ الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَ

الأول: الإحكام العام والتشابه العام.

والثاني: الإحكام الخاص والتشابه الخاص.

# أ - الحكم والمتشابه في معناهما العام:

1 - الإحكام العام: قال شيخ الإسلام ابن تيمية على ( فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره، والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان ))(۱)، فالقرآن الكريم بهذا المعنى كله محكم، أي متقن ممتنع عن الخلل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، في غاية من الإحكام ونحاية في الانتظام. أخباره صدق، وأحكامه عدل، وأوامره خير، ونواهيه صلاح وإصلاح للفرد والجماعة.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٦٠/٣).

٧ - التشابه العام: هو تماثله في الجودة، وترابطه في المعنى، بحيث يصدق بعضه بعضًا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر؛ بل يأمر به أو بنظيره، أو بملزوماته، وإذا نمى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر؛ بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته إذا لم يكن هناك نسخ، وهو ضد الاختلاف المنفيّ عنه في قوله تعالى: ﴿ أَفَلا يَتَدَبّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلاَفًا كَثِيرًا ﴾ تعالى: ﴿ أَفَلا يَتَدَبّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلاَفًا كَثِيرًا ﴾ [انساء: ٨] (١).

فالحكم والمتشابه في معناهما العام لا ينافي ولا يناقض أحدهما الآخر، بل تشترك فيهما جميعًا آيات القرآن، فالقرآن كله محكم بمعنى متقن لا يتطرق إليه خلل، تتفق معانيه وإن اختلفت ألفاظه، ومتشابه يصدق بعضه بعضًا دون اختلاف أو تضاد، ويشبه بعضه بعضا بلاغة وحسنًا، حتى لا يستطيع الإنسان أن يفاضل بين حروفه وكلماته، فهما معنيان متفقان على القرآن حكمًا ووصفًا.

# ب - المحكم والمتشابه في معناهما الخاص:

الإحكام الخاص ضد التشابه الخاص، وهو الذي ذكره الله وَعَبَلُ في قوله تعالى: ﴿ هُو اللّٰهِ عَلَيْكَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَيْكَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَيْكَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْكَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّٰهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّٰهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي لابن تيمية (٦٠/٣).



مشابحة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، فالآيات المتشابحات هي التي تشبه هذا وتشبه هذا، فتكون محتملة معنيين أو أكثر، خلافًا للآيات المحكمات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﴿ التشابه الخاص هو مشابحة الشيء لغيره من وجه، مع مخالفته له من وجه آخر؛ بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله، وليس كذلك. والإحكام هو الفاصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنَّما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما  $(1)^{(1)}$ .

# ثانيًا: غريب القرآن الكريم:

الغريب من الكلام لغة: هو الغامض البعيد من الفهم، كالغريب من الناس إنما هو البعيد عن الوطن، المنقطع عن الأهل، ويقابله المشهور، قال الخطَّابي عِمِيَّةُ (ت ٣٨٨هـ) أن الغريب - من الكلام - يقال به على وجهين: أحدهما: أن يُراد به: بعيد المعنى، غامضه، لا يتناوله الفهم إلا عن بُعد، ومعاناة فكر. والآخر: أن يراد به: كلام من بَعُدت به الدار، من شـواذِّ قبائل العرب، فإذا وقعت إلينا الكلمة من لغاتهم: استغربناها! وإنما هي كلام القوم وبيانهم. ويزيد الزجّاجي عِلَمْ (ت٣٧٧هـ) أمر الغريب اللغوي وضوحًا، حين يُعرّفه بأنه: (( ما قل استماعه من اللغة، ولم يَدُرْ في أفواه العامّة، كما دار في أفواه الخاصّة، كقولهم: صَـمَكْتُ الرجُل، أي: لَكَمْتُه، وقولهم للشمس: يُوحُ<sub>))(٢)</sub>.

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي لابن تيمية (٣/ ٦٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: معاجم معاني ألفاظ القرآن الكريم (ص: ٥).



وغريب القرآن: الكلمات القرآنية التي تبدو عند بعض الناس غامضة قليلة الاستعمال بعيدة المنال من ذهنه وفهمه، يحتاج فهمها إلى من يفسرها، بما جاء في لغة العرب، وكلامهم (١).

ومن هنا نعرف أن المراد بالغريب في القرآن ليس أن الكلمة شاذة أو منكرة، كما عند علماء البيان، فكلام الله منزه عن ذلك بلا ريب؛ وإنما اللفظة الغريبة هي لفظة في غاية الحسن التام والجمال، ولكن في فهمها يتفاوت أهل اللسان، وهو أخص من عموم مفردات القرآن التي تشمل الغريب وغيره من ألفاظ القرآن.

وقد جمعها العلماء وأفردوها بالتأليف، وخصوها بالتصنيف، ومن أقدمها ما يعرف بمسائل نافع ابن الأزرق لابن عباس، وكتب معاني القرآن، وكتاب المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، وكتاب غريب القرآن لأبي بكر السجستاني، وغيرها(١). ثالثًا: مبهم القرآن الكريم:

فالمبهم في القرآن الكريم هو: مالم يُنص على ذكره باسمه العَلَم أو عدده أو زمنه أو مكانه، أو هو ما أبهم من أسماء الأعلام والأماكن، والأزمان، والأعداد الواردة في القرآن الكريم، فلم يعين اسمه، أو يحدد مكانه أو زمانه أو عدده.

عرفها الشهيلي (ت ١٨٥ه) بقوله: ((ما تضمنه كتاب الله العزيز من ذِكرِ من لم يُسَرِّم الله العزيز من ذِكرِ من لم يُسَرِّم الله فيه باسمه العَلَم من نبي، أو وليّ، أو غيرهما، آدمي، أو مَلَك، أو بلد، أو كوكب، أو شرحر، أو حيوان له اسم عَلَم، قد عُرف عند نقلة الأخبار، وغيرهم من العلماء الأخيار)) (٣).

\_

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق (ص: ٧).

<sup>(</sup>۲) معجم مصطلحات علوم القرآن (ص: ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) التعريف والإعلام فيما أبحم في القرآن، عبد الرحمن السهيلي، تحقيق: عبد الله النقراط، (ص:٥٠).



وزاد ابن جماعة (ت ٧٣٣هـ) على تعريف السهيلي ﴿ الله عَدَدٍ لَم يُحدد، أو زمن لم يُبين، أو مكانِ لم يُعرف، وغيرها))(١).

# رابعًا: مشكل القرآن الكريم:

المشكل عند علماء التفسير وعلوم القرآن هو: الآيات التي التبس معناها واشتبه على كثير من المفسرين، فلم يعرف المراد منها إلا بالطلب والتأمل (٢).

### خامسًا: عادة القرآن:

هو ورود لفظ أو تركيب أو أسلوب في القرآن الكريم يراد به غالبًا معنى معين، نحو عادة القرآن: استعمال لفظ (( العباد )) يراد به المؤمنون، وغالب استعمال القرآن للفظ الصلاة يراد به الحقيقة الشرعية، الخروج عن العادة يكون لدليل، ولا ينقض ذلك العادة القرآنية، وتسمى - أيضًا - بعرف القرآن الكريم، ومعهود القرآن (٣).

<sup>(</sup>١) غرر البيان لمبهمات القرآن، لابن جماعة (ص: ٣٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: مشكل القرآن الكريم، لعبد الله بن حمد المنصور (ص: ٦٨).

<sup>(</sup>٣) معجم مصطلحات علوم القرآن (ص: ١١١).



### المطلب الثالث

# مصطلحات في ترتيب ونظم القرآن الكريم

# أولًا: تعريف المناسبة في القرآن الكريم:

هو: البحث عن علل الترابط بين كلمات وجمل وآيات وسور القرآن الكريم، حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني؛ ولذا عرفه العلماء بقولهم: ((علم تعرف منه علل ترتيب أجزاء القرآن ))(۱).

# ثانيًا: تعريف التناسق الموضوعي في السورة:

هو: البحث عن موضوعات السورة، ووجه علل الترابط والتلاؤم بينها بما يظهر عظمة القرآن وأوجه إعجازه الموضوعي. فهو يعتني بموضوعات السورة، وعلل التتابع والترتيب بين الموضوعات، وفي داخل الموضوع الواحد(٢).

# ثالثًا: تعريف الوحدة الموضوعية في السورة:

هو: البحث عن الموضوع الكلي الذي يربط بين موضوعات السورة ويجمع بينها، ويمثل هدفها ومقصدها البارز، الذي تنتظم حوله آيات وموضوعات السورة حتى تصير (( من أولها إلى آخرها كلامًا واحدًا منتظمًا مسوقًا نحو غرض واحد (7).

فالمناسبات هي المدخل للتناسق الموضوعي، والتناسق الموضوعي هو السبيل للوصول للوحدة الموضوعية.

<sup>(</sup>١) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (٦/١)، ومصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور (١/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) هذا المصطلح هو الذي توافقنا عليه في مشروع التناسق الموضوعي لسور القرآن الذي تبناه قسم الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة.

<sup>(</sup>٣) انظر: مفاتيح الغيب، الرازي (١٣/ ٤٠١)، ومعجم مصلحات علوم القرآن (ص: ٨٨).

### رابعًا: دلالة السياق:

هي مراعاة سابق الكلام ولاحقه في فهم معنى الآية. وعرفه بعضهم بأنه: ((تتابع المعاني وانتظامها في سلك الألفاظ القرآنية لتبلغ غايتها الموضوعية في بيان المعنى المقصود دون انقطاع أو انفصال(۱).

# خامسًا: نظام القرآن الكريم:

النَّظم في اللغة: التأليف، وضَـمُّ شـيء إلى شـيءٍ آخَرَ، ونَظَمَ اللُّوْلُوَ يَنْظِمُهُ نَظْمًا ونِظامًا ونَظَمَهُ: اللَّوْلُوَ يَنْظِمُهُ نَظْمًا ونِظامًا ونَظَمَهُ: أَلَّفُهُ وجَمَعَهُ في سِلْكِ فانْتَظَمَ وتَنَظَّمَ )(٢).

والفرق بين التأليف والترتيب والتنظيم (( أن التأليف يستعمل في ما يؤلف على الستقامة أو على اعوجاج، والتنظيم والترتيب لا يستعملان إلا في ما يؤلف على استقامة، ومع ذلك فإن بين الترتيب والتنظيم فرقا، وهو أن الترتيب هو وضع الشيء مع شكله، والتنظيم هو وضعه مع ما يظهر به، ولهذا استعمل النظم في العقود والقلائد؛ لأن خرزها ألوان يوضع كل شيء منها مع ما يظهر به لونه »(").

وفي الاصطلاح: تأليف الكلمات والجمل مترتبة المعاني، متناسبة الدلالات على ما حسب ما يقتضيه العقل. وقيل الألفاظ المترتبة المسوقة المعتبرة دلالاتها على ما يقتضيه العقل »(٤).

وفي مصطلح علماء القرآن هو: « ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني))(٥).

<sup>(</sup>۱) مفاتيح الغيب، الرازي (۱۳/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط للفيروز آبادي (ص: ١٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) الفروق في اللغة (ص: ١٢٦).

<sup>(</sup>٤) التعريفات للجرجاني (ص: ٣١٠).

<sup>(</sup>٥) البرهان في علوم القرآن (١/ ٣٦).

فإنَّ السورة مهما تعددت قضاياها فهي كلام واحد، يتعلق آخره بأوله وأوله بآخره، ويترامى بجملته إلى غرض واحد (١).

فالذين يتحدثون عن نظام القرآن يقصدون جميع المصطلحات السابقة التي هي تبحث في ترتيب كلمات وآيات وموضوعات وسور القرآن الكريم حتى يظهر وجه تناسق المعاني وانتظام المباني.

(١) انظر: إمعان النظر في نظام الآي والسور، للدكتور محمد عناية الله أسد سبحايي (ص:٢٤).

# المطلب الرابع مصطلحات عامة في علم التفسير

# أولًا: مقاصد السورة:

#### أ - المقصد لغة:

يرجع إلى مادة (ق ص د) وهي تدور على معنى التوجه والنهوض نحو الشيء. قال ابن جني: أصل مادة ((ق ص د)) ومواقعها في كلام العرب: التوجه والنهوض نحو الشيء، هذا أصله في الحقيقة)(۱).

#### ب - اصطلاحًا:

هي الأهداف التي تتوجه نحوها آيات وموضوعات السورة وترجع إليها. فمثلًا مقصود سورة الإخلاص: تقرير وحدانية الله تعالى وكماله، وأهداف سورة المسد بيان عاقبة أذية النبي على فموضوعات السورة هي المعاني الظاهرة في السورة التي تحدثت عنها، وأما المقاصد فهي المعاني الخفية التي تجمع تلك الموضوعات، أو جاءت الموضوعات لتحقيقها.

من هنا فقد عرفها الفراهيدي: «جماع مطالب الخطاب، فإليه مجرى الكلام، وهو المحصول والمقصود منه، فليس من أجزائه الترتيبية، ولكنه يسري فيه كالروح والسر، والكلام شرحه وتفصيله، وإنتاجه وتعليله، وربما يحسن إخفاؤه، فلا يطلع عليه إلا بعد استيفاء الكلام والتدبر فيه» (٢) وقد يعبر عنه: بغرض السورة، وهدف السورة.

<sup>(</sup>١) لسان العرب، (٣٥٣/٣).

<sup>(</sup>٢) دلائل النظام (ص: ١٦).

التحرير في أصول التفسير

### ثانيًا: مقاصد القرآن:

هي الأهداف والغايات الكبرى التي نزل القرآن الكريم لبيانها وتحققها، كالتعريف بالمعبود الحق جل وعلا، وبيان طريق عبوديته، وعاقبة من عبده ومن عصاه.

### ثالثًا: الكليات التفسيرية:

هي تفسير لفظ أو أسلوب ورد في القرآن الكريم على معنى مطرد أو أغلبي. كقولهم: كل زعم ورد في القرآن الكريم فقد ذم القائلون به، وقولهم: ((الخير)) حيث وقع في كتاب الله فهو المال(١).

# رابعًا: الاختيار عند المفسرين:

هو الاقتصار على قول واحد في معنى الآية من الأقوال المحتملة والإعراض عن غيره، أو تمييزه عن غيره بتقديم أو بتعليل مختصر بنحو هو الأولى، أو الأظهر ونحو ذلك.

# خامسًا: الترجيح عند المفسرين:

هو دراسة الأقوال في معنى الآية ثم الترجيح بينها وفق قواعد معتبرة بعد دراسة أدلة كل قول.

### سادسًا: الاستدراك عند المفسرين:

الاستدراك في اللغة: ((استدرك ما فات تداركه بأصلح خطأه، أو أكامل نقصه، أو أزالت لبسه (7).

وهو عند المفسرين: ذكر أقوال المتقدمين في تفسير الآية، ثم تعقبها بالمناقشة والتصحيح.

\_

<sup>(</sup>١) معجم مصطلحات علوم القرآن (ص: ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: المعجم الوسيط (١/ ٢٨١).



ويمكن تعريفه أيضًا بأنه: « اتْبَاعُ المفسر قولًا يذكره في بيان معنى في القرآن بقول آخر يصلح خطأه، أو يكمل نقصه، أو يبين لبسه »<sup>(١)</sup>.

### سابعًا: ملح التفسير:

وتسمى: ((لطائف التفسير)) و ((نكت التفسير ((وهي طرائف ولطائف تفسيرية لبعض الآيات القرآنية ليست من متين العلم ولكنها من لطائفه ودقائقه.

ولا يخلو منها تفسير، فمن مقل ومن مكثر، ومن المفسرين المعتنين بها: الزمخشري، والرازي، وأبو السعود، والقاسمي، وابن عاشور...وغيرهم.

### ومن أمثلة ذلك:

- ورود لفظ الجلالة ﴿ أُللَّهِ ﴾ في كل آية من آيات سورة المجادلة.
- سورة طويلة ليس فيها أمر ولا نهي، ولا تحليل ولا تحريم، هي سورة يوسف. **– ۲**
- ثلاث سور متواليات ليس فيها لفظ الجلالة ﴿ اللهِ ﴾ وهي سورة القمر، -٣ والرحمن، والواقعة.
- آية واحدة حوت جميع حروف الهجاء كلها هي آية [٢٩] من سورة الفتح والآية الأخيرة ﴿ مُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُءَ أَشِدَّاهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاةُ بَيْنَاتُمْ ﴿ الفنح:٢٩]، وكذا الآية (١٥٤) من سـورة آل عمران: ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّر أَمَنَةَ نُّعَاسَا ﴾ [آل عمران: ١٥٤].
- سبع آيات متواليات في آخر كل منهما اسمان من أسماء الله تعالى، هي قوله تعالى في سورة الحج: ﴿ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنِهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ [الحج: ٥٥] إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفُّ رَّحِيمٌ ﴾ [الحج: ٦٥].

<sup>(</sup>١) انظر: استدراكات السلف في التفسير، لنايف الزهراني (ص: ٩).



تسع آيات متوالية تبدأ كل آية بحرف القاف، وتختم بحرف النون في سورة الشعراء: ٢٣] إلى قوله الشعراء من قوله تعالى: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُ ٱلْعَامِينَ ﴾ [الشعراء: ٣٦] إلى قوله تعالى: ﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ ۚ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ [الشعراء: ٣١].

آية جمعت بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين وذلك في قوله تعالى في سورة القصص: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُوِّر مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيلًا فِإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَرِّ وَلَا تَخْوَنَ إِنَّا إِلَىٰ أَوْر مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيلًا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَرِّ وَلَا تَخْوَن أَلْهُ وَسَالِنَ ﴾ [القصص: ٧] (١).

# ثامنًا: بدع التفسير:

هي الأقوال البدعية والخاطئة في تفسير الآيات القرآنية التي لا يسندها دليل من نقل أو عقل أو لغة (٢).

### تاسعًا: الدخيل في التفسير:

هو مصطلح متأخر يراد به: ما دخل على التفسير من الروايات الضعيفة والموضوعة والآراء الباطلة (٣).

# عاشرًا: غرائب التفسير:

هي الأقوال الغريبة في التفسير التي لا يسندها نقل ولا عقل أو دليل. كتفسير القلب بالصديق في قوله تعالى: ﴿ قَالَ أُولَمْ تُؤْمِنَّ قَالَ بَلَى وَلَكِكِن لِيَطْمَيِنَّ قَلْبِي ﴾ [البقرة: ٢٦٠]، أي: صديقي (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: معجم مصطلحات علوم القرآن، للدكتور محمد عبد الرحمن الشايع (ص: ١٤١).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (ص: ٥١).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (ص: ٨٧).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (ص: ١١١).

# الحادي عشر: الموازنة في التفسير:

هي المقابلة بين آراء المفسرين وأقوالهم، للوقوف على أوجه التماثل والتباين، والائتلاف والاختلاف.

# الثاني عشر: المقارنة في التفسير:

هي دراسة آراء المفسرين وأقوالهم في معنى الآية ومناقشتها في ضوء المنهج العلمي، لاعتماد القول الراجح استنادًا على الأدلة المعتبرة شرعًا وعقلًا.



# الفصل الثاني التفسير في القرون المفضلة

المبحث الأول: التفسير النبوي للقرآن الكريم. المبحث الثاني: تفسير الصحابة والمهم للقرآن الكريم. المبحث الثالث: تفسير التابعين للقرآن الكريم.



# مدخل:

الكلام هنا عن التفسير في القرون المفضلة نحن هنا لا ندرسه من حيث بيان المعنى؛ وإنا ندرسه باعتباره أصل قام عليه علم التفسير من جهة، وهو يعتبر النواة لكل قاعدة انطلق منها العلماء في هذا العلم، فكل من يبحث في علم التفسير دون الرجوع إلى البيان النبوي، وما جاء عن أهل القرون المفضلة في العلم والعمل من الصحابة والتابعين يضل عن سواء السبيل، وقد كان العلماء ينكرون على من يريد فهم القرآن بتجاوز فهم النبي التلكي والصحابة والتابعين، ويعتبرون ذلك من مسلك أهل البدع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الإمام أحمد ينكر طريقة أهل البدع الذين يفسرون القرآن برأيهم وتأويلهم من غير استدلال بسنة رسول الله وأقوال الصحابة والتابعين الذين بلغهم الصححابة معاني القرآن كما بلغوهم ألفاظه، ونقلوا هذا كما ويدعون أن هذا هو التأويل الذي يعلمه الراسخون، وهم مبطلون في ذلك »(۱)، فكل من يحاول فهم القرآن دون الرجوع للسنة وما جاء عن أهل القرون الفضلة فقد سلك الطرق المنحرفة في فهم القرآن الكريم التي سوف تنتهى به إلى الضلال.

وقد قمت بدراسة التفسير في القرون المفضلة، بما يوضح قيمة تفسيرهم، ومميزاته، والمصادر التي حوته، والأئمة الذين كانوا مرجع الأمة في تلك القرون المباركة، وكيفية

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي لابن تيمية (١٧/ ١٥).

الاستفادة منه في فهم القرآن الكريم، بما يمثل أصولًا وقواعد ينطلق منها أي مسلم في فهم القرآن بطريقة سليمة صحيحة، ليس فيها عوج وانحراف، والله الهادي إلى سواء الصراط.



# المبحث الأول التفسير النبوي للقرآن الكريم

المطلب الأول: قيمة التفسير النبوي وأهميته للمفسر. المطلب الثاني: أدلة بيان النبي على للقرآن، ومقدره. المطلب الثالث: أوجه البيان النبوي للقرآن الكريم. المطلب الرابع: أنواع التفسير النبوي للقرآن الكريم. المطلب الخامس: مميزات التفسير النبوي، ومصادره.



# المطلب الأول

### قيمة التفسير النبوي وأهميته للمفسر

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في المسند ح رقم ٢٤٧٣٦، والطبراني في الأوسط ح رقم ٧١، والبيهقي في شعب الإيمان ح رقم ٢١٠، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد، وفي صحيح وضعيف الجامع ح رقم ٤٨١١.

1.0

أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن وتبينه، وتدل عليه وتعبر عن مجمله، وأنها تفسر مجمل القرآن من الأمر والخبر))(١).

من المصادر الأساسية لفهم القرآن الكريم التفسير النبوي للقرآن، وتظهر قيمة هذا التفسير من وجوه عدة أبرزها:

- ١. أن النبي الشي المعلم الثقلين بالقرآن الكريم: وهو فوق كل أحد في العلم والعمل بالقرآن الكريم، وقد تكفل الله له ببيانه وكشف معانيه، فهو أعرف الناس بالقرآن ولغته.
- ٢. أن النبي هي معصوم في أقواله: التي هي بيان للقرآن؛ لأنها وحي، قال تعالى: ﴿
   وَمَا يَنَطِقُ عَنِ ٱلْهَوَيَ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْمٌ يُوحَىٰ ﴾ [النجم: ٣-٤].
- ٣. أن النبي مكلف ببيان معاني القرآن الكريم للناس: من خلال أقواله، وأفعاله، وتقريراته، وصفاته، فلا عجب أن يكون أعلم الناس به، كما قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٤٤]، وقال ابن أبي إليَّهِمْ وَلَعَلَهُمْ يَتَفَكَرُونَ ﴾ [النحل: ٤٤]، وقال ابن أبي حاتم عِلْمُه في مقدمة كتابه: ((فإن الله وَ وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وما أراد الله ومندوبه ومسننه التي سنها وأحكامه التي حكم بها وآثاره التي وموجباته وآدابه ومندوبه وسننه التي سنها وأحكامه التي حكم بها وآثاره التي وموجباته وآدابه ومندوبه وسننه التي سنها وأحكامه التي حكم بها وآثاره التي

(١) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢/١٧).

بثها))(١)، فالسنة(( راجعة في معناها إلى الكتاب، فهي تفصيل لمجمله، وبيان لمشكله، وبسط لمختصره؛ وذلك لأنما بيان له، فلا تجد في السنة أمرًا إلَّا والقرآن قد دلَّ على معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية))(١)، وقد قام النبي على بمذا البيان الذي أمر به على أكمل وجه، فكان من الواجب الرجوع إليه والاهتداء ببيانه.

- ٤. أن الله عَلَى أمرنا بالالتزام ببيانه: ولا يجوز التخلف عنه، قال تعالى: ﴿ وَمَا آ ءَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [الحشر:٧]، فليس بعد بيان الله ثم بيان رسوله بيان، وإنَّا بيان من بعده فيما لم يرد فيه بيانهما، فما صح عن الرسول على يجب الأخذ به، لأنَّه لا أحد أعلم بأحكامه وأفهم لمعانيه منه؛ لذا أمرنا بالرجوع إليه عند الاختلاف، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِى ٱلْأَمْرِ مِنكُرْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُقْمِمُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِزُّ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا ﴾ [الساء:٥٥]، من هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية على القرآن ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها من جهة النبي على الم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم <sub>))(۲)</sub>.
- أنه أصــح الطرق في فهم القرآن الكريم: هو ما بينه النبي إلى النفاق العلماء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية علم ((فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أُجْمِلَ في مكان فإنه قد فُسِّرَ في موضع آخر، وما اخْتُصِر من مكان فقد بُسِطَ في موضع آخر،

(١) الجرح والتعديل، لعبد الرحمن الرازي (١/١، ٢).

<sup>(</sup>٢) الموافقات، للشاطبي (٢/٤).

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي (۲۷/۱۳).



فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنما شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله في فهو مما فهمه من القرآن»(١).

7. أن فهم القرآن دون الرجوع إلى السنة ضلال مبين: لا يمكن فهم القرآن في كثير من جوانبه إلا بالرجوع إلى السنة، قال الشاطبي على الاعتصار على الكتاب رأي قوم لا خلاق لهم، خارجين عن السنة إذ عولوا على ما بنيت عليه من أن الكتاب فيه بيان كل شيء فاطرحوا أحكام السنة فأداهم ذلك إلى الانخلاع عن الجماعة، وتأويل القرآن على غير ما أنزل الله) (٢)، قال الطبري على ( فقد تبين ببيان الله جلَّ ذكره أن مما أنزل الله من القرآن على نبيه ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول بي وذلك تأويل جميع ما فيه: من وجوه أمره واجبه ونَدْبِه وإرْشاده -، وصنوفِ نَهيه، ووظائف حقوقه وحدوده، ومبالغ فرائضه، ومقادير اللازم بعض حَلْقه لبعض، وما أشبه ذلك من أحكام آيه، التي لم يُدرَك علمها إلا ببيان رسول الله في لأمّته. وهذا وجة لا يجوز لأحد القول فيه، إلا ببيان رسول الله في بتأويله بنصٍ منه عليه، أو بدلالة قد نصَبها، دالَّةٍ أمّتَه على تأويله )(٢).

<sup>(</sup>١) مقدمة في أصول التفسير (٣٧/٢).

<sup>(</sup>٢) الموافقات (١٧/٤).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (١/ ٩٠).



#### المطلب الثابي

# أدلة بيان النبي على للقرآن الكريم ومقداره

# أولًا: أدلة بيان النبي الله الكريم:

ومما يدل على بيان النبي على للقرآن الكريم، وأنه كلف ببلاغه وبيانه، وقد قام بذلك خير قيام أدلة كثيرة من ذلك:

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسن ح رقم، وأبو داود في سننه ح رقم ٢٠٤٤، وابن ماجة في سننه ح رقم ٢١، والحاكم في المستدرك، وقال: " صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه "ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح ابن ماحة.

الدليل الثانى: ما جاء عن الصحابة في أفم كانوا يتعلمون القرآن ويتعلمون معانيه، كما جاء عن أبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السلمي: حَدَّثَنَا الَّذِينَ كَانُوا يُقْرِئُونَنَا الْقُرْآنَ: كَعُثْمَانِ بْن عفان وَعَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تَعَلَّمُوا مِنْ النَّبِيّ عَلْ عَشْرَ آيَاتٍ لَمْ يُجَاوِزُوهَا حَتَّى يَتَعَلَّمُوا مَا فِيهَا مِنْ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، قَالُوا: فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا)؛ وفي رواية قال: (كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهنَّ حتى يعرف معانيهن والعمل بهن)<sup>(١)</sup>. فهذا الدليل يبين أن الصــحابة رضــوان الله عليهم تعلموا تفسير القرآن من الرسول على، إذ لا يعقل أن الرسول على يلقنهم ويحفظهم آيات القرآن الكريم وهم لا يعقلون معناها، هذا ليس بمعقول! وَلِهَذَا كَانُوا يَبْقُوْنَ مُدَّةً في حِفْظِ السُّورَة. وَقَالَ أَنسُ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ جَلَّ فِي أَعْيُنِنا)، يعنى: عَظُم... وَأَقَامَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى حِفْظِ الْبَقَرَة عِدَّةَ سِنِينَ قِيلَ: ثَمَانِ سِنِينَ، ذَكَرَهُ مَالِكُ (٢)؛ لأن طريقتهم في القراءة والحفظ كانت طريقة مربوطة بالعلم والعمل، فإذا ما قرأ الرجل سورة البقرة فمعنى ذلك أنه حفظها وعرف معانيها وتفسيرها وما فيها من الأحكام والعلم وعمل به؛ ولذلك كانوا إذا قرأوا القرآن وأرادوا حفظه يأخذون مددًا طويلة لأنهم يراعون في حال الحفظ معرفة المعنى، وهذا هو الهدي الذي رباهم عليه النبي عليه النبي الدليل الثالث: ما جاء في القرآن الكريم من الأمر بالتدبر والتعقل والفهم للمعنى، كقوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٦]، وقوله تعالى: ﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤]، وقوله تعالى: ﴿ كِتَبُّ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَرُوٓا ءَايَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أَفُلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [ص:٢٩]. كيف يسمع

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في تفسير (١/ ٩٥)، والبيهقي في شعب الإيمان ح رقم ١٨٠١، والحاكم في المستدرك(١/ ٥٥٧) وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي لابن تيمية (١٣/ ٣٣١).

التحرير في أصول التفسير التفسير

الصحابة رضوان الله عليهم هذه الآيات الكريمات التي فيها الأمر بالتدبر ثم هم لا يتدبرون القرآن؟! هل يستطيع الإنسان أن يتدبر في شيء وهو لا يعرف معناه؟ وقوله تعالى: ﴿ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ﴾ [الأنعام: ٩٨]، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّحَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ ﴾ [يوسف:٢]؟ وَعَقْلُ الْكَلَامِ مُتَضَمِّنٌ لِفَهْمِه. فإذا كان الصحابة عقلوا القرآن فهذا دليل على أنهم فهموه وعرفوا تفسيره وكشفوا معانيه وتبينوا مراده سبحانه وتعالى بحسب ما علمهم إياه رسول الله على.

الدليل الرابع: لا يعقل ولا يتصور أنهم تلقوا من النبي على ألفاظًا بدون فهم: قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﴿ ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضًا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابًا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم، وبه نجاتهم وسعادتهم، وقيام دينهم ودنياهم؟))(١).

فإذا قرأ الرسول على الصحابة كلام الله، فلابد أن يكونوا قد فهموا معانيه، إما بحسب لغة العرب التي عرفوها، ويكون إقرار الرسول الله لفهمهم سنة تقريرية، وإما أن يكون بأحد طرق البيان التي فهموها من النبي رفي الله ولا بد أن يكونوا قد سألوه ما لم يفهموه.

وهذا كلام صحيح، فإننا لو كنا مثلًا نقرأ كتابًا في الطب أو في الكيمياء بدون فهم، فإننا لن نســتفيد أبدًا، فلقد جرت العادة المؤكدة أنه لا يمكن أن نقرأ أي كتاب إلا ونستشرحه، بأن نطلب من يشرحه لنا، وإلا صارت قراءتنا له عبثًا.

الدليل الخامس: قلة الاختلاف بين الصحابة في تفسير القرآن الكريم؛ بل يكاد يكون معدومًا، فلا يوجد اختلاف إلا في قضايا هي من باب الناسخ والمنسوخ، أو

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۳/ ۳۳۲).

قضايا محتملة للأوجه في الغالب، يدل على أن مصدرهم في هذا التفسير واحد، وأنهم تلقوه عن النبي عَلَيْ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عَلَيْمُ: ((ولهِنَذَا كَانَ النِّزَاعُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ قَلِيلًا جِدًّا وَهُوَ وَإِنْ كَانَ فِي التَّابِعِينَ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي الصَّحَابَةِ فَهُوَ قَلِيلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ بَعْدَهُمْ))(١). فهذه الأدلة وغيرها تبين بيان النبي عَلَي إضافة للروايات الكثيرة التي تنقل لنا ما بينه لأصحابه.

### ثانيًا: مقدار التفسير النبوى للقرآن الكريم:

هناك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله في مقدار بيان النبي على للقرآن الكريم إلى قولين:

# القول الأول: إن النبي رضحابه الله القرآن: القرآن:

واستدلوا على قولهم بما يأتى:

- ١. قوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٤٤]، ووجه الدلالة أن البيان يتناول الألفاظ والمعاني معًا.
- ٢. حديث أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما: (أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي علي عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن، والعلم والعمل جميعا)(٢). فهذه الآثار تدل على أن الصحابة تعلّموا من رسول الله على معانى القرآن كلها كما تعلموا ألفاظه.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه (١٣/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان الطبري (١/ ٩٥)، والإتقان في علوم القرآن (٢/ ٤٦٨).

التحرير في أصول التفسير التفسير التفسير التفسير التفسير التفسير التحرير التفسير التفسير التفسير التفسير التفسير

٣. أنَّ كل كلام المقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم، وأن النبي على لا يمكن أن يكون قد بلغ ألفاظه دون أن يبين لهم معانيه، والله تعالى خاطبه بقوله: ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾.

# القول الثاني: إن النبي ﷺ لم يبين إلا ما احتاج إلى بيان:

فلم يبين إلا ما احتاج إلى بيان كتفصيل المجمل أو تقييد مطلق، أو تخصيص عام، أو تعريف مبهم، أو دفع إيهام وإشكال، ونحو ذلك من المعاني التي لا يمكن التوصل إليها من خلال اللغة والاجتهاد، وإنما يحتاج الناس فيها إلى بيان وحي السنة، مثال ذلك: ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ فَلَيْ ذَاتَ مثال ذلك: ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عَنْ أَنسٍ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ فَلَيْ ذَاتَ يَوْمِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً. ثُمُّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبسّمًا. فَقُلْنَا: مَا أَضْحَكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ( أُنْزِلَتْ عَلَيّ آنِفًا سُورَةٌ). فَقَرَأً: { بِسْمِ الله الرّحْمَنِ الرّحِيمِ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ اللهِ؟ قَالَ: ( أَنْزِلَتْ عَلَيّ لِرَبِّكَ وَلَخْتَلْ ﴿ إِنْ شَائِكَ هُو ٱلْأَبْتَرُ ﴾ [الكوثر: ١ - ٣] ثُمّ قَالَ: ( أَنْ يَثُونُ وَعَدَنِيهِ رَبّي وَعَلَى. عَلَيْهِ ( أَتَدُرُونَ مَا الْكُوثَرُ ؟ ) فَقُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ( فَإِنّهُ عَدُو وَعَدَنِيهِ رَبّي وَعَلَى. عَلَيْهِ أَمّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. آنِيَتُهُ عَدَدُ النّجُومِ. فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ عَلَيْهِ أَمّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. آنِيَتُهُ عَدَدُ النّجُومِ. فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ عَلَيْ وَلَيْهُ مُنْ أُمّتِي. فَيَقُولُ: مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَتْ بَعْدَكُ) (١)، واستدلوا على قولهم بما يأتِ:

١- قالوا: إن قوله تعالى: ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ هذا نص في توضيح ما يحتاج إلى بيان، وأما ما هو بيّن فكيف يبينه كقوله تعالى: ﴿ وَإِلَهُ كُمْ إِلَكُ وَحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَا هُو مَبادر، وكقوله هُو ٱلرَّحْمَلُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة:١٦٣]، فإنه لا يفهم منه غير ما هو متبادر، وكقوله تعالى: ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواْ كُلِّ وَلِيدِ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلَدَةٍ ﴾ [النور: ٢]، فلا يفهم منه سبعين أو تسعين.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة ح رقم ٦٣٥.



- ٢- قالوا: لو بين النبي على كل القرآن لفظة لفظة لنقل إلينا بيانه، ولما كانت هنالك فائدة من نزوله بلسان عربي مبين، وقد كان الكفار يسمعون القرآن ويفهمونه دون شرح وتفسير من النبي على، وأسلم بعضهم بمجرد ما استمع إلى بعض ألفاظه؛ لما كان لها من الأثر العظيم في نفسه.
- ٣- وقالوا: لو كان النبي على بيَّن كل شيء لما أمر الله بتدبره، ولما دعا النبي على لابن عباس بقوله (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)؛ ولأنه بمقتضي ذلك يكون الناس على حد سواء في تأويله، فما الفائدة في تخصيص ابن عباس بهذا الدعاء؟ قالوا: ما رواه أبو عبد الرحمن السلمي يفيد بأنهم ما كانوا يتجاوزون الآيات حتى يفهموها، وذلك من خلال تدبرها، أو من خلال الرجوع إلى النبي على التوضيح ما يشكل عليهم.

#### القول الراجع:

ومن خلال النظر إلى القولين وأدلتها نجد الراجح أن النبي على بيَّن لأصحابه الكثير من معانى القرآن، فبين لهم كل ما احتاج إلى بيان، مما أجمل أو أشكل ونحوهما، وترك ما هو معلوم بالنسبة لهم، أو ما لا فائدة من بيانه كلون كلب أصحاب الكهف، وطول عصا موسى، أو من أي الشجر كانت، وأنواع الطيور التي أحياها الله لإبراهيم ونحو ذلك؛ كما تشهد بذلك كتب الصحاح، ولم يبين كل معاني القرآن؛ لأن من القرآن ما استأثر الله تعالى بعلمه، ومنه ما يعلمه العلماء، ومنه ما تعلمه العرب من لغاتها، ومنه ما لا يعذر أحد في جهالته كما صرح بذلك ابن عباس - رضي الله عنهما -بقوله: (( التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تعرفه العلماء من كلامها، وتفسير لا يعلمه إلا الله <sub>))(۱</sub>).

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لأبي جعفر الطبري (٢/ ١١٧).

التحرير في أصول التفسير

وبدهي أن رسول الله على لم يفسر لهم ما يرجع فهمه إلى معرفة كلام العرب؛ لأن القرآن نزل بلغتهم، ولم يفسر لهم ما تتبادر الأفهام إلى معرفته، وهو الذي لا يعذر أحد بجهله؛ لأنه لا يخفى على أحد، ولم يفسر لهم ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة، وحقيقة الروح، وغير ذلك من كل ما يجري مجرى الغيوب التي لم يطلع الله عليها نبية، وإنما فسر لهم رسول الله على بعض المغيبات التي أخفاها الله عنهم وأطلعه عليها وأمره ببيانها لهم، وفسر لهم ما يعلمه العلماء ويرجع إلى اجتهادهم: كبيان المجمل، وتخصيص العام، وتوضيح المشكل، وما إلى ذلك من كل ما خفي معناه والتبس المراد به. قال الزركشي على (ينقسم القرآن العظيم إلى: ما هو بين بنفسه بلفظ لا يحتاج إلى بيان منه ولا من غيره وهو كثير... وإلى ما ليس ببين بنفسه فيحتاج إلى بيان، وبيانه إما فيه في آية أخرى أو في السنة لأنها موضوعة للبيان» (()).

وإن مما يؤيد أن النبي على لم يفسر كل معاني القرآن، أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وقع بينهم الاختلاف في تأويل بعض الآيات، ولو كان عندهم فيه نص عن رسول الله على لما وقع هذا الاختلاف، أو لارتفع بعد الوقوف على النص، إذ ثبت من ناحية النقل أن رسول الله على يفسر القرآن كله.

وهنالك حكمة أخرى ذكرها العلماء من عدم بيان النبي الله لكل القرآن الكريم، قال الزركشي والله القرآن كله -: «إن الزركشي والله وهو يتحدث عن الحكمة من أن النبي الله القرآن كله -: «إن

(١) البرهان في علوم القرآن (٢/ ١٨٣).

الله تعالى أراد أن يتفكر عباده في كتابه، فلم يأمر نبيه على التنصيص على المرادي(١١). فالآية التي تحدث عن بيانه للقرآن، أشارت إلى التفكر في معانيه، كما قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٤٤]، قال الجصاص عَلَيْ في قوله تعالى: ﴿ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (( فحثنا على التفكر فيه، وحرضنا على الاستنباط والتدبر، وأمرنا بالاعتبار لنتسابق إلى إدراك أحكامه، وننال درجة المستنبطين والعلماء الناظرين))(٢).

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القران للزركشي (١/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٣٤).



#### المطلب الثالث

# أوجه البيان النبوي للقرآن الكريم

بيان الرسول على للقرآن الكريم له أوجه متنوعة، قال ابن القيم على: ((البيان من النبي السيان) على أقسام:

أحدها: بيان نفس الوحى بظهوره على لسانه بعد أن كان خفيًا.

الثاني: بيان معناه وتفسيره لمن احتاج إلى ذلك، كما بين أن الظلم المذكور في قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْمِسُواْ إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام: ٨٦] هو الشرك، وأن الحساب اليسير هو العرض، وأن الخيط الأبيض والأسود هما بياض النهار وسواد الليل، وأن الذي رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى هو جبريل، كما فسر قوله تعالى: ﴿ أَوْ يَأْتِى رَبُكَ أَوْ يَأْتِى بَعْضُ النحام: ١٥٨] أنه طلوع الشمس من مغربها، وكما فسر قوله تعالى: ﴿ أَلُو تَرَكُ وَاللَّهُ مَثَلًا كَلَمْ مَثَلًا كَلِيبَةً كَثَمْ مَرَبَ اللّهُ مَثَلًا كَانِهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ النَّابِي فِي الْمُتَاوِقِ الدُّنيا وَفِي ٱلْاَخِرَةِ ﴾ [ابراهيم: ٢٤] بأنها النخلة، وكما فسر قوله تعالى: ﴿ أَن ذلك في القبر حين يسأل من ربك وما دينك...

الثالث: بيانه بالفعل كما بيَّن أوقات الصلاة للسائل بفعله.

الرابع: بيان ما سئل عنه من الأحكام التي ليست في القرآن، فنزل القرآن ببيانها كما سئل عن قذف الزوجة فجاء القرآن باللعان ونظائره.

الخامس: بيان ما سئل عنه بالوحي وإن لم يكن قرآنا، كما سئل عن رجل أحرم في جبة بعدما تمضخ بالخلوق فجاء الوحي بأن ينزع عنه الجبة ويغسل أثر الخلوق... إلخ ما ذكر من أنواع»(١).

\_

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين (٢/٥٩٦، ٢٩٦).



# فبيان النبي على للقرآن الكريم في مجمله ينقسم إلى قسمين:

#### القسم الأول: بيان من عنده على:

وهذا يرجع إلى سنته القولية والعملية والتقريرية، والسنة في أساسها هي بيان للقرآن الكريم، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قال ابن القيم على ((والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه، أحدها: أن تكون موافقة له من كل وجه فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها.

الثانى: أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له.

الثالث: أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه ولا تخرج عن هذه الأقسام»(١)، وإليك تفاصيل هذه الأوجه الثلاثة:

#### الوجه الأول: ما جاء في السنة بيانًا للقرآن الكريم:

وبيان السنة للقرآن له أوجه متعددة من ذلك:

1- بيان المجمل: فقد أمر الله في كتابه ببعض الفرائض أمرًا مجملًا يحتاج إلى بيان آخر لا تجده إلا من خلال بيان النبي في سنته، مثال ذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ الْحَافَةَ وَءَاتُواْ الْزَكَوْةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الْرَكِعِينَ ﴾ [البقرة: ٤٣]، فجاءت السنة ووضحت الصّلاة وعدد ركعاتها وكيفيتها، وبينت مقادير الزكاة، ووضحت كذلك مناسك الحج تفصيلًا لا تجده في القرآن الكريم؛ ولذا قال النبي في وهو يوضح الصلاة والحج من خلال سنته القولية والعملية والتقريرية (وَصَافُوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين (٣٠٧/٢).

أُصَلِي)(١)، وقال جَابِر ﴿ اللَّهِ النَّبِيَّ النَّبِيِّ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ: (لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَحُجُ بَعْدَ حَجّتي هَذِهِ) (٢).

٧- بيان المبهم: كقوله تعالى: ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَّنِ إِلَّا مَا حَرَّمَ السِنة فوض حت أن تحريمه كان للإبل المُرَّعِيلُ عَلَى نَفْسِهِ ﴾ [آل عمران: ١٩]، فجاءت السنة فوض حت أن تحريمه كان للإبل ولحومها وألبانها، وكقوله تعالى: ﴿ حَفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَتِ وَٱلصَّلَوةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ وَلَيْهِ وَلَا الله عَلَيْ يَهِ الله عَلَيْ يَوم الأحزاب: ﴿ وَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ يَوم الأحزاب: ﴿ شَعَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلاَةِ الْعَصْرِ مَلاَ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوهَمُ نَارًا »، ثُمَّ صَلاَّهَ الْعَشَائِينِ بَيْنَ الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ) (٣).

ومثل آيات القصاص في النفس، فقد جاءت مجملة بينتها السنة، قال الشنقيطي في قوله تعالى: ﴿ أَنَّهُ مِن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي الْلَارِّضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ٢٦]، صرح في هذه الآية الكريمة أنه كتب على بني إسرائيل أنه من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا، ولم يتعرض هنا لحكم من قتل نفسًا بنفس، أو بفساد في الأرض، ولكنه بين ذلك في مواضع أخر، فبين أن قتل النفس بالنفس جائز، في قوله: ﴿ وَكَتَبُنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ فِي المائدة: ٥٤]، وفي قوله: ﴿ يَآيَنُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ النفس فيها الْقِصَاصُ فِي النفس فيها إلْقِصَاصُ فِي النفس فيها بينته السنة، (٤).

(١) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الآذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة ح رقم ٦٢٩.

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم في كتاب الحج، باب: استحباب رمى العقبة يوم النحر راكبًا ح رقم ٢٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ح رقم ١٠٣٠.

<sup>(</sup>٤) أضواء البيان (٢/١).

٣ - بيان تقييد المطلق: في قوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُواْ أَيْدِيَهُ مَا جَزَآءُ بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيرٌ ﴾ [المائدة:٣٨] فوضحت السنة أن اليد التي تقطع هي اليد اليمني، ومن مفصل الكف. وكقوله تعالى: ﴿ فَنَ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوَّ بِهِ ٓ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ ﴾ [البقرة:١٩٦]، فالآية جاء فيها الصيام والصدقة والنسك مطلقة، وقيد ذلك في السنة، الصيام بثلاثة أيام، والصدقة بستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك بذبح شاة تفرق على الفقراء، كما في حديث عَبْد اللَّهِ بْنَ مَعْقِل ﴿ قَالَ: قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً فِي هَذَا الْمَسْحِدِ - يَعْني مَسْجِدَ الْكُوفَةِ - فَسَائَلْتُهُ عَنْ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ، فَقَالَ: حُمِلْتُ إِلَى النَّبِيّ عَلَيْ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: (مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ هَذَا، أَمَا بَجِدُ شَاةً؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينِ نِصْفُ صَاع مِنْ طَعَام، وَاحْلِقْ رَأْسَكَ فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهْيَ لَكُمْ عَامَّةً) (١).

٤- بيان تخصيص العام: كقوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيَ أَوْلَادِكُمُ ۗ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَكِينَ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلاَّ بَوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَكُ فَإِن لَمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرثَهُ وَ أَبْوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٌ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدُرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْحًا فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾[النساء:١١]، فهي تعطي كل أولاد الميت حظ الميراث، إلا أن السنة خصصت من ذلك أولاد الأنبياء كما جاء عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَلِي ۗ حِينَ تُؤْفِيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي ۖ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرِ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاتَهُنَّ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ

(١) رواه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب: قوله (فمن كان مريضًا أو به أذى ح رقم ١٧ ٥٤، ومسلم في كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم ح رقم ١٢٠١.

- التحرير في أصول التفسير

الله ﷺ (لا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةً)(١)، والكافر من أبناء الميت لقوله ﷺ (لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِر الْمُسْلِمُ)(٢)، وقاتل مورثه لقوله: (لَيْسَ لِقَاتِلِ مِيرَاتٌ)(٣). وقاتل مورثه لقوله: (لَيْسَ لِقَاتِلِ مِيرَاتٌ)(٣). وكقوله تعالى: ﴿ حُرِمَتُ عَلَيْكُو الْمُيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحُهُ الْمِيْزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخِيقَةُ وَالْمَوْوُدَةُ وَالْمَوْوُدَةُ وَالْمَاتِكِيةُ وَمَا أَكُومُ الْمَيْعَةُ وَاللّهُ وَلَا مَعْ وَالْمَعْوِقُونَةً وَالْمَوْوُدَةُ وَالْمَوْوُدَةُ الْوَرَ يَتُمَنِّ وَالْمَعْدِينَةُ وَالْمَالُورُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْمَى وَرَضِيتُ لَكُو الْمِسْلَمَ وِينَا فَمَنِ اصْطُرَ فِي مَخْصَةٍ غَيْرَ مُتَكِلْفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ اللّهُ عَفُولُ تَحِيمُ عَلَيْكُو وَالْمَعْلَى وَيَنْكُو وَالْمَعْلَى وَيَعْمَى وَرَضِيتُ لَكُو الْمُعْلَمِ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْمَى وَرَضِيتُ لَكُو الْمُعْلَمِ وَيَعْلَمُ اللّهُ وَالطَّهُورُ مَاوُهُ الْحِلُولِ لِأَنْمِ فَإِنَّ اللّهُ عَفُولُ تَحِيمُ عَلَيْكُو وَالْمَعْلَى وَيعِيمُ وَالْمَعْلَى وَيعَلَمُ وَالْمَعْلَى وَيعَلَى اللّهُ وَالْمَعْمَ وَالْمَعْلَى وَعَلَمُ اللّهُ وَالْمَعْمَ وَيَعْلَمُ وَيَعْمَلُ وَالْمُولُ وَالْمُعْلَى وَعَلَمُ اللّهُ وَالْمُولُ مَاوُهُ الْمُولُ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهِ عَلَى مُنْ مَعْمُ وَيَعْمَلُ وَالْمُولُ اللّهِ عَلَى سُمَعُودٍ أَنَّ أَبُولُونَ الْوَقِعَ وَالْمَعْمُ وَيَعْمَلُولُ اللّهِ عَلَى مُعْمِولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَيعَ عَلَى اللّهُ وَلَى عَلَى اللّهُ وَلَوْلَ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى مُعْمَلُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا عَلَى مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى عَلَمُ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى عَلْمُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ وَلَا عَلَى عَلَمُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا مَعْمَلُ اللّهُ وَلَا عَلَى عَلَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى مُعْمَلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الفرائض، باب: قول النبي ﷺ ح رقم ٦٢٣٣، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، حكم الفيء ح رقم ٣٣٠٢،

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الفرائض، باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ح رقم ٦٢٦٧، ومسلم في كتاب الفرائض ح رقم ٣٠٢٧.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجة ح رقم ٢٦٣٦، وأحمد في المسند ح رقم ٣٢٩، ومالك في الموطأ ح رقم ١٦٣٦.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي، كتاب الطهارة، باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهور، ح رقم ٢٤، وقال حسن صحيح، والنسائي كتاب الطهارة، باب: ماء البحر، ح رقم ٥٩، ٣٣٠، ٤٢٧٥، وأبو داود رقم ٧٦.

فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ -رَجُلٌ مِنْ بَني عَبْدِ الدَّارِ - فَقَالَ لَهَا مَا لي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً، لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحَ، إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحِ حَتَّى تَمْرُّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْـرٌ. قَالَتْ سُـبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَىَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَـيْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَفْتَابِي بِأَبِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرِنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي)(١). قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: ﴿ فَلاَ أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا غَيْرَ أَنْ لاَ يَقْرَبُكَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ).

٥- بيان معنى للفظة أو جملة: كقوله علي في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمُّ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَا فَكُرِهِتُمُوهُ وَأَتَـ قُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الحجرات:١٦]، كما في حديث أبي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: (أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَعَتَّهُ)(٢).

وعَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَذَكَرَ نَبِيَّ اللّهِ ﷺ، وَذَكَرَ أَبَا بَكْرِ ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنْ الْكَلالَةِ مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: يَا عُمَرُ أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ، وَإِنيّ إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي كِمَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ)(٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدراح رقم ٣٧٨٩، ومسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها ح رقم ٢٨٠٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب: تحريم الغيبة ح رقم ٤٦٩٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صححيه كتاب الفرائض، باب: ميراث الكلالة ح رقم ٣٠٣٥.

التحرير في أصول التفسيم التحرير في أصول التفسيم

وكما جاء عَنْ أَبِي عَلِيٍّ ثُمَامَةَ بْنِ شُفَيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَي الْمِنْبَرِ يَقُولُ: (وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ)(١). وبيان معنى جملة كتفسير المغضوب عليهم ألا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ)(١)، وبيان معنى جملة كتفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصاري(١)، وتفسير الصلاة الوسطى بالعصر، كما جاء عَنْ علي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِي يَوْمَ الأَحْزَابِ (( شَعَمُلُونَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى عَلِي صَلاَةِ الْوَسْطَى مَلاَ اللّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا )). ثُمَّ صَلاَهَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (١).

(١) أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة باب: فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه ح رقم ٥٠٥٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد والترمذي وحسَّنه وابن حبان عن عدي بن حاتم رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد، باب: الدَّلِيلِ لِمَنْ قَالَ الصَّلاَةُ الْوُسْطَى هِي صَلاَةُ الْعَصْرِ ح رقم ١٤٥٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ، حروقم ٥٠٧٦.

عِظَمِهَا إِلَّا اللَّهُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَاهِم، فَمِنْهُمْ الْمُؤْمِنُ بَقِيَ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمْ الْمُجَازَى حَتَّى يُنَجَّى حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنْ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنْ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْعًا مِمَّنْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَرْحَمَهُ مِمَّنْ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ يَعْرِفُونَهُمْ بِأَثَرِ السُّبُحُودِ تَأْكُلُ النَّارُ مِنْ ابْنِ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيُخْرَجُونَ مِنْ النَّار)(١).

وعن أبي هريرة رضي قال: قرأ رسول الله عَلَيْ: ﴿ يَوْمَ إِن تُكِدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ [الزلزلة: ٤] فقال: (أتدرون ما أخبارها؟) قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: (فإن أخبارها: أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، أن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا) قال: (فهذه أخبارها)(۲).

٧ - بيان النسخ: في مثل قول الله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمُوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: ١٨٠]، قال شُرَحْبِيل بْنُ مُسْلِمِ الْحَوْلانِيُّ: سَمِعت أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاع، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ)(٣).

الوجه الثانى: ما جاء في السنة مؤكدًا لما في القرآن الكريم:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب: قول الله تعالي (وجوه يومئذ ناضرة) ح رقم ٦٨٨٥، ومسلم في كتاب الإيمان، باب: معرفة طريق الرؤية ح رقم ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه ح رقم ٧٤٦٨، والحاكم في المستدرك ح رقم ٢٩٤٥، وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والترمذي في سننه ح رقم ٢٤١٢، وقال حديث حسن غريب صحيح، وصححه الألباني في الجامع الصحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ح رقم ٢٠٩٧، وصححه الألباني في صحيح الجامع، وأبو داود في سننه ح رقم ۲٥٠١ وابن ماجه في سننه ح رقم ۲۷۰۹.

التحرير في أصول التفسير ١٢٤

فالوجه الثاني من البيان النبوي أن يأتي بيان السنة مؤكدًا ومقررًا لما ورد في القرآن الكريم من أحكام وحكم وقصص وأخبار ومواعظ، وهذا كثير جدًا في السنة، ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠]، ويقول النبي علي: (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت)(١).

وكقوله تعالى: ﴿ فَإِن كُرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا ﴾ [الساء:١٩]، مع قوله ﷺ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلا يُؤْذِي جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ حَيْرًا فَإِنَّهُ فَإِنْ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ بُولِنَّ الْعَرْبُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِسَاءِ حَيْرًا) (٢).

وجاء عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: (لاَ يَفْرِكُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلْقًا رَضِيَ آخَرَ)<sup>(٣)</sup>. الْفَرْكُ: الْبُغْضُ.

وكقوله تعالى: ﴿ كَنِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ بِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة:٢٣٨]، فجاءت السنة مؤكدة على ما في الآية كما في حديث أبي بَصْرَة الْغِفَارِيِّ ﷺ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ بِالْمُحَمَّصِ (٤) فَقَالَ: (إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ عُرِضَتْ عَلَى صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ بِالْمُحَمَّصِ (٤) فَقَالَ: (إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، ولا صَلاةً بَعْدَهَا

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب: الأدب، باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ح رقم ٦٧٨ه، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب: الحث على إكرام الجار والضيف ح رقم ٩٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صححيه كتاب: النكاح، باب: الوصية بالنساء ح رقم ٤٧٨٧، ومسلم في كتاب الرضاعة، باب: الوصية بالنساء ح رقم ٢٦٧١.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب: الرضاع، باب: الوصية بالنساء ح رقم ٢٧٥٠.

<sup>(</sup>٤) قال النووي: " هو بميم مضمومة وخاء معجمة ثم بميم مفتوحة وهو موضع معروف " شرح صحيح مسلم للنووي (١٩/ ٢١٩).

حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ) (١)، ومثله ما جاء في المحرمات والمنهيات كقوله تعالى: ﴿ قُلْ تَعَالَوْاْ أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمُّ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ عَلَيْكُمُّ وَبُالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقُـتُلُواْ أَوْلَدَكُم مِّنَ إِمْلَقِ نَحْنُ نَرَزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمٌّ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَدَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥١]، فتأتي السنة مؤكدة لهذه المعاني، كما جاء في حديث أنس بْنَ مَالِكِ عَلَيْهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلِي اللَّهِ عَلَى الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ) (٢).

# الوجه الثالث: ما جاء في السنة بيانًا زائدًا على القرآن:

من أوجه بيان السنة أن تأتي بأحكام زائدة على ما جاء في القرآن كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، كما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ ﷺ: (لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلا عَلَى خَالَتِهَا) (٢)، وهو قد جاء بما يزيد على ما نص عليه في القرآن في المحرمات في النكاح، وكتحريم الحُمُر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، والقضاء باليمين مع الشاهد(٤)، وصدقة الفطر، ورجم الزاني المحصن. وعلاقة هذا بالتفسير أنه لا بد عند بيان الآية أن نوضح ما أضافته السنة من زيادة حتى يكتمل المعنى. فهو وجه له ارتباطه القوى بالتفسير.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الأوقات التي نحي عن الصلاة فيها حرقم

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صححيه كتاب: الديات، باب: قوله الله تعالى ومن أحياها ح رقم ٦٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري كتاب: النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها ح رقم ٤٧١٧، ومسلم في كتاب: النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ح رقم ٢٥١٨.

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن (١/ ٥٠).

التحرير في أصول التفسير

#### القسم الثانى: بيان متوقف على معانِ أشكلت:

فالقسم الثاني يتعلق بمعان أشكلت على بعض الصحابة رضي الله عنهم فرجعوا إليه على فوضح لهم ما أشكل عليهم، وهذا له أمثلة كثيرة، فمن ذلك:

١-ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله وهي قال: لَمَّا نزل قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ الله وَهُمْ مُّهُ تَدُونَ ﴾ [ الأنعام: ٨٦] قَالَ أَصْحَابُهُ:
 وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ؟ فَنَزَلَتْ: ﴿ يَنَهُنَى لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِلَى الشِّرِكَ لَظُامُ عَظِيرٌ ﴾ [لقمان: ١٣])(١).

٧- وعن نافع أن ابْنَ عُمَرَ قَالَ: حَدَّتَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ وَوْجَ النَّبِي عَلَيْ الْكَ تَعْرِفَهُ، وَأَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: (مَنْ كَانَتْ لا تَسْمَعُ شَيْعًا لا تَعْرِفُهُ إِلَّا رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ، وَأَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: (مَنْ حُوسِبَ عُذِب) قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: أَوَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَبَهُ وَكُونَ حُوسِبَ عُذِبَ ) قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: أَولَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَبَهُ وَلَكِنْ عُوسِبَ عُذِبِ ) قَالَتْ عَائِشَةُ وَقُلْتُ : فَقُالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَبَهُ وَلَكِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَرْضُ وَلَكِنْ الْعَرْضُ وَلَكِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللل

٣-وروى الإمام مسلم في صحيحه عَنِ الْمُغِيرةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: (لَمَّا قَدِمْتُ نَجُرَانَ سَأَلُونِي فَقَالُوا: إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ ﴿ يَتَأُخْتَ هَارُونَ ﴾ [مرم:٢٨]، وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكَذَا وَكَذَا. فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ( إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِينَ قَبْلَهُمْ) (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: التفسير، باب: " ولم يلبسوا إيمانهم بظلم " ح رقم ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: العلم، باب: من سمع شيئًا فلم يفهمه فراجع فيه ح رقم ١٠٠، ومسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها، باب: إثبات الحساب ح رقم ٥١٢٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الآداب، باب: النهي عن التكني بأبي القاسم، وبيان ما يستحب من الأسماء ح رقم ٤٠٧٥.

٤ - وروى الترمذي في السنن عن على على قله قال: سألت رسول الله على عن يوم الحج الأكبر، فقال: (يوم النحر) (١).

٥-وكما ورد في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي لما نزلت: ﴿ وَكُلُواْ وَالشَّرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُو الْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴿ [البقرة: ١٨٧]، فقد جاء عَنْ الشَّعْبِيّ عَنْ عَدِيّ بْن حَاتِم ﴿ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ عَمَدْتُ إِلَى عِقَالٍ أَسْوَدَ وَإِلَى عِقَالٍ أَبْيَضَ فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وسَادَتي، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ فَلا يَسْتَبِينُ لِي فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: (إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ) (٢).

#### صورة بيانية لخلاصة ما ذكر عن أوجه البيان النبوي:

# أوجه البيان النبوى للقرآن الكريم

بيان النبي ﷺ للقرآن الكريم في مجمله ينقسم إلى قسمين:



# أولًا: أنواع التفسير النبوي:

الأكبر ح رقم ٩١٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صححيه كتاب الصوم، باب: قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبن ح رقم ١٧٨٣.

- التحرير في أصول التفسير

التفسير النبوي كما له أوجه متعددة، فكذلك ينقسم إلى نوعين من حيث كيفية البيان وطريقته:

# النوع الأول: بيان صريح في معنى الآية:

وهو الذي يكون قصد بيان معنى الآية واضحًا من خلال أقواله كما بيَّنا سابقًا، أو من خلال أفعاله، وتقريراته، ولا تفهم الآية فهمًا صحيحًا إلا به.

مثال بيانه بالفعل: ما جاء في حديث جابر الطويل في وصف حجة النبي الله بينه المؤود له الله المؤود الله والمعرب والعشاء بأذان واحد وإقامَتَيْن وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْعًا أَمُّ اضْطَجَعَ رَسُولُ الله وَ الله وَ الله وَ عَلَى طَلَعَ الْفَجْرُ وَصَلَى الْفَجْرَ – حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ شَيْعًا أُمُّ اضْطَجَعَ رَسُولُ الله وَ الله وَ عَلَى طَلَعَ الْفَجْرُ وَصَلَّى الْفَجْرَ – حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصَّبْحُ – بأذانٍ وإقامَةٍ، أُمَّ رَكِبَ الْقَصْواءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الحُرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَلهُ وَوَحَدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطَلَعَ الشَّعْمِلُ الشَّعْمِلُ الْمَشْعَرِ الْحَرَامَ فَاسْتَعْمُولُ وَاقَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطَلَعَ الشَّعْمِلُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ فَي حَجَته تفسير لآيات الحج ) (١).

ومثال تقريراته على النفسير: ما جاء عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود على قَالَ: جَاءَ حَبْرُ مِنْ الْيَهُودِ فَقَالَ: إِنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَعَلَ اللهُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْقَرَى عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْخَلَائِقَ عَلَى إِصْبَعٍ، ثُمَّ يَهُرُّهُنَّ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْخَلَائِقَ عَلَى إِصْبَعٍ، ثُمَّ يَهُرُّهُنَّ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَى إِسْحَكُ حَتَى بَدَتْ نَوَاحِذُهُ تَعَجُّبًا وَتَصْدِيقًا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صححيه كتاب التفسير، باب: قوله تعالى: (وأنذر عشيرتك الأقربين) ح رقم ١٦٧٠، ومسلم في كتاب الإيمان، باب: قوله تعالى: (وأنذر عشيرتك الأقربين) ح رقم ٣٠٠٩.

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان (٤/٦٩٤).



لِقَوْلِهِ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبَصَتُهُ وَيَوَمَ الْقَيْمَةِ وَالْمَارِّفُ مَطُوِيِّنَتُ بِيَمِينِةً وَسُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزم: ٦٧]) (١) فهذا تقرير نبوي السّمَواتُ مَطُويِّنَتُ بِيَمِينِةً و سُبْحَنَهُ و وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزم: ٦٧]) (١ فهذا تقرير نبوي لمعنى الآية، وكل هذه الأوجه الصريحة هي بيان للقرآن بالسينة، وهي أعلى أنواع التفسير وتنزل في منزلة بيان القرآن للقرآن.

#### النوع الثاني: بيان غير صريح في معنى الآية:

وهذا النوع شامل لعموم السنة النبوية من أقوال وأفعال وتقريرات، وهو النوع الذي حاول العلماء الاجتهاد فيه بحمل ما ورد عن النبي في من أحاديث والاستفادة منها في بيان الآيات، بسبب التشابه مع الآية في بعض الألفاظ، أو في الموضوع ونحو ذلك، والمعول فيها اجتهاد العالم وقدرته العلمية والذهنية في توظيف السنة في بيان القرآن. ومن هنا اختلفت فيه مذاهب العلماء في القلة والكثرة، وفي الكيفية، وأمثلته متوفرة في كل كتب التفسير بالمأثور، خاصة جامع البيان لابن جرير، ومعالم التنزيل للبغوي، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، والذي يلاحظ في منهجهم عدم التوسع في تفاصيل الأحكام بما يخرج التفسير عن مقصوده، وهو بيان وتوضيح النص القرآني، تاركين بقية ما جاء في السنة من تفصيل بما يتناسب مع البسط في تفاصيل العلوم الأخرى من عقيدة وفقه ونحوهما، وهذا هو بيان القرآن بالسنة، وهو يلي بيان القرآن بالسنة، وهو علي بيان القرآن بالمسنة، وهو علي بيان القرآن وبيان السنة للقرآن وهو محل أخذ ورد؛ لأنه اجتهاد علماء.

\_

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صححيه كتاب التوحيد، باب: كلام الرب عز وجل يوم القيامة ح رقم ٧٥١٣، ومسلم في كتاب التوبة، باب: في صفة القيامة والجنة والنار ح رقم ٧٢٢٤.



# المطلب الخامس محيزات التفسير النبوي ومصادره

# أولًا: مميزات التفسير النبوي:

- ١- لم يفسر النبي على من القرآن الكريم إلا ما احتاج إلى بيان، أو ما أشكل فهمه على بعض الناس على الراجح، فالتفسير الصريح لم يشمل كل القرآن.
- ٢- تفسير النبي اللهرآن هو أعلى أنواع التفسير بعد تفسير القرآن الكريم بالقرآن؛ لأن أقواله في التفسير وحي يجب الأخذ بها، ولا يجوز تقديم قول أحد عليها كما قال تعالى: ﴿ وَمَا يَنَطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى اللهُ وَمَى اللهُ وَمَا يَنَطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ۚ وَلَا مَا جاء عنه من بيان لا يستغنى عنه مسلم.
- ٣- كان تفسيره على سهلًا واضحًا بعبارات بليغة وجيزة دون استطراد إلى ما لا صلة له بالتفسير؛ لأنه قد أوتي جوامع الكلم.
- ٤- كان بيانه ﷺ للقرآن الكريم بقوله وفعله، ويتأول القرآن فيعمل به، ومثال ذلك: ما جاء عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ مَا جَاء عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء:٢١٤] صَعِدَ النَّبِيُّ عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِي يَا بَنِي عَدِيٍّ، لِبُطُونِ قُرَيْشٍ حَتَّى اجْتَمَعُوا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ بَنِي فِهْرٍ، يَا بَنِي عَدِيٍّ، لِبُطُونِ قُرَيْشٍ حَتَّى اجْتَمَعُوا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِانظر مَا هُو، فَجَاءَ أَبُو لَمَبٍ وَقُرَيْشٌ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرَثُكُمْ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَــــدِقِيَّ؟ قَالُوا: نَعَمْ مَا أَخْبَرَثُكُمْ أَنَّ حَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَـــدِقِيَّ؟ قَالُوا: نَعَمْ مَا جَرَبْنَا عَلَيْكُمْ أَنَّ حَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَـــدِقِيَّ؟ قَالُوا: نَعَمْ مَا جَرَبْنَا عَلَيْكُمْ أَنَّ عَيْلُ إِلْ صِدْقًا، قَالَ: فَإِنِي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدٍ، فَقَالَ أَبُو جَرَبْنَا عَلَيْكُ إِلَا صِدْقًا، قَالَ: فَإِنِي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، فَقَالَ أَبُو عَذَابٍ شَدِيدٍ، فَقَالَ أَبُو

لَهَبٍ: تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ أَلْهِنَدَا جَمَعْتَنَا فَنَزَلَتْ ﴿ تَبَّتْ يَدَا آَبِي لَهَبِ وَتَبَّ ۞ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾)(١).

٥- كل ما فسره النبي على نقل إلينا بالروايات الصحيحة الثابتة الموجودة والمنتشرة في كتب السنة، وكتب التفاسير المسندة، فتفسيره موثق في مصادره المعروفة.

#### ثانيًا: مصادر التفسير النبوي:

بتتبع ما جاء في أمهات الكتب تبين أن أهم مصادر التفسير النبوي هي:

١ - كتب الأحاديث الشريفة الصحاح، والسنن والمسانيد والمعاجم.

٢ - كتب التفسير: وخاصة المشهورة المسندة، وأهمها: التفسير، لعبد الرزاق الصنعاني
 (ت: ٢١١)، وجامع البيان، لابن جرير الطبري (ت: ٣١٠)، وتفسير القرآن العظيم
 لابن أبي حاتم (ت: ٣٢٧).

كما يرجع إلى كتب التفسير الجامعة للتفسير بالمأثور غير المسندة: كـ (( معالم التنزيل للبغوي (ت: ٢٧٤)، والدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطى (ت: ٩١١)، وغيرها.

٣ - كتب التاريخ والسير والمغازي: ولعل أهمها السيرة النبوية لابن هشام، وطبقات
 ابن سعد، وتاريخ الأمم والملوك للطبري وغيرهم.

٤ - كتب علوم القرآن وأسباب النزول: مثل كتاب البرهان للزركشي، والإتقان للسيوطي، وأسباب النزول للسيوطي، وأسباب نزول القرآن للواحدي، والعجاب في بيان الأسباب لابن حجر، والصحيح المسند في أسباب النزول لمقبل بن هادي الوادعي، وغيرها.

\_

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب: تفسير القرآن، سورة البقرة، باب: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك ألن جانبك، ح رقم: ٤٤٩٦.

# الفصل الثاني: التفسير في القرون المفضلة

ولكن الذي ينبغي أن يراعى في التفسير النبوي التثبت من صحة إسناده إلى النبي على الذي ينبغي أن يراعى في العلماء في الحكم عليه، وتوجيهه في الفهم.



# المبحث الثاني تفسير الصحابة الله الكريم

المطلب الأول: قيمة التفسير المأثور عن الصحابة ... المطلب الثاني: تفاوت فهم الصحابة لمعاني القرآن وأسبابه. المطلب الثالث: منهج الصحابة في التفسير ومميزاته. المطلب الرابع: أشهر المفسرين من أصحاب النبي ... المطلب الخامس: الموقف من تفسير الصحابة ...



#### المطلب الأول

#### قيمة التفسير المأثور عن الصحابة(١) 🚓

الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الناس بالقرآن الكريم وتفسيره ومقاصده من بعد النبي و أقوالهم في تفسير القرآن الكريم لها أهمية ومنزلة خاصة، وقيمة عالية، وهي مقدمة على أقوال غيرهم من الناس؛ بل جعلها العلماء من أهم مصادر التفسير، وذلك للآتى:

أولاً: التعلم على يد معلم القرآن الأول الرسول على: فهم الذين علمهم النبي اللوحي ورباهم عليه، وبين لهم معانيه، وفصل لهم أحكامه حتى فهموها ووعوها على الكمل صورة، فنالوا بركة الصحبة، وفضل التعلم بين يديه، على أفضل طريقة في التعلم والبيان، وأقوم منهج في الرعاية والاهتمام، وقد فتح لهم النبي المجال واسعًا ليرجعوا إليه في كل ما أشكل عليهم، أو خفي معناه عندهم، وطبق لهم ما أنزله الله عليه سلوكًا ومنهجًا في حياته وحياتهم، ورباهم على نهجه خير تربية، وتلقوه على مكث بين يديه، كما قال تعالى: ﴿ وَقُرُوانَا فَرَقَنَهُ لِتَقَرَّأُهُم عَلَى النّاسِ عَلَى مُكْمِ وَنَزَلّتُهُ تَنزيلاً ﴾ [الإسراء:١٠٦]، ومنهم من دعا له الرسول على بالفقه في الدين وتعلم التأويل، كما جاء عَنْ عِكْمِمَة عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ في قَالَ: ضَمّني رَسُولُ الله في وَقَالَ: (اللّهُمّ عَلّمُهُ الْكِتَابَ)(٢).

وهم الذين تلقوا الوحي الرباني من النبي الله بدون واسطة، وبتجرد تام، وإيمان كامل، وتسليم مطلق من غير حرج وتردد. يصور لنا ذلك الإمام اللالكائي (ت: ١٨٤هـ)

<sup>(</sup>١) عرف ابن حجر بقوله: "الصحابي من لقي النبي الله على الإسلام النظر: نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين (ص: ١١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب: قول النبي على اللهم علمه الكتاب، ح رقم ٧٣.

التحرير في أصول التفسير

والمسطة، ولا سفير بينهم وبينه واصلة، فجاولوها عيانا، وحفظوا عنه شفاها، وتلقنوه من فيه رطبا، وتلقنوه من لسانه عذبا، واعتقدوا جميع ذلك حقا، وأخلصوا بذلك من قلوبهم يقينا... فهؤلاء الذين تعهدت بنقلهم الشريعة، وانحفظت بهم أصول السنة، فوجبت لهم بذلك المنة على جميع الأمة، والدعوة لهم من الله بالمغفرة؛ فهم حملة علمه، ونقلة دينه، وسفرته بينه وبين أمته، وأمناؤه في تبليغ الوحي عنه، فحري أن يكونوا أولى الناس به في حياته ووفاته، وكل طائفة من الأمم مرجعها إليهم في صحة حديثه وسقيمه، ومعولها عليهم فيما يختلف فيه من أموره))(۱).

ثانيًا: عاصروا الوحي وشاهدوا التنزيل: فعرفوا زمان نزوله ومكانه وأحواله، وناسخه ومنسوخه، ومتقدمه ومتأخره، وهذا أورثهم مزيد فهم لا يشاركهم فيه غيرهم. قال ابن تيمية هيشه ((وللصحابة فهم في القرآن يخفي على أكثر المتأخرين، كما أن لهم معرفة بأمور السنة وأحوال الرسول في لا يعرفها أكثر المتأخرين، فإنهم شهدوا الرسول والتنزيل، وعاينوا الرسول وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله ما يستدلون به على مراده ما لم يعرفه أكثر المتأخرين الذين لم يعرفوا ذلك)((). ومن الأمثلة على ذلك: ما فهمه أبو أيوب الأنصاري من قوله تعالى: ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيِّدِيكُم الله الله الله الله؟ [البقرة:١٩٥] لما حمل رجل يوم القسطنطينية على العدو فقال الناس: مه، لا إله إلا الله؟ يلقي بنفسه إلى التهلكة... فذكر أبو أيوب سبب نزولها، وقال: فالإلقاء إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد)(")، كما جاء عن شَـقِيق بْن سَـلَمَة قَالَ:

<sup>(</sup>١) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١/ ٢٢، ٢٣).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۹/۲۰۰۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٩ / ٩٩) وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة.

خَطَبَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: (وَاللَّهِ لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بضْعًا وَسَبْعِينَ سُـورَةً، وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْ أَيِّي مِنْ أَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ، قَالَ شَقِيقٌ: فَجَلَسْتُ فِي الْحِلَقِ أَسْمَعُ مَا يَقُولُونَ، فَمَا سَمِعْتُ رَادًّا يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ)(١). ثالثًا: أنهم أعلم الناس بلغة القرآن الكريم: فقد نزل القرآن بلسانهم ﴿ بِلِسَانٍ عَرَيِّ مُّرِينِ ﴾ جريا على معهودهم في الكلام وعاداتهم في الخطاب، من غير تعلم لغة ولا مدارسة ولا اكتساب لأساليبها، ولا يعلم أحد أفصح لسانا وأسدَّ بيانا وأقوم خطابًا من أهل القرون الأولى المفضلة، وأولاهم في هذا السبق صحابة رسول الله على.

ولا شك أن الجهل باللسان العربي من أكبر أسباب سوء الفهم للنصوص الشرعية، ولذلك قال الإمام الشافعي هِ الله الله الله الله الله التركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس $^{(7)}$ .

ثم إن اللغة التي تعد مرجعًا في تفسير القرآن وفهم نصوصه هي اللغة التي كانت متداولة في عصر التنزيل دون الالتفات إلى اللغة الحادثة، وما طرأ عليها في العصور التالية من دلالات الألفاظ، مما لا ينبغي تحكيمه في فهم القرآن الكريم. قال ابن تيميه ﴿ الله عَرْفُ لَغَةُ الصِحابة التي كانوا يتخاطبون بما ويخاطبهم بما النبي  $\mathbb{R}^{(7)}$ ، وعاداتهم في الكلام، وإلا حرف الكلم عن مواضعه... $\mathbb{R}^{(7)}$ .

رابعًا: علو مكانتهم في العلم والعمل: وقد ثبت الثناء عليهم في الكتاب والسنة من الله ورسوله في علمهم، وعملهم، وصدقهم، وإخلاصهم بصورة يندر لها مثيل، وما أمرنا بالاقتداء بهم وإتباع منهجهم إلا لما لهم من فهم صائب، وعمل صالح، فهم خير

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن، باب: القراء من أصحاب النبي على حرقم ٢٦١٦، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضل عبد الله بن مسعود ح رقم ٤٥٠٢.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (١٠/ ٧٤).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  مجموع الفتاوى  $(\Upsilon/\Upsilon)$ ).

هذه الأمة علمًا وعملًا، وأبرها قلوبًا، وأكثرها تقوى؛ بل هم الذين ألزموا كلمة التقوى وكانوا أحق بما وأهلها، كما قال تعالى: ﴿ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقْوَىٰ وَكَانُواْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَأْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [الفتح:٢٦]؛ ولذلك جعل الله علمهم ينبوعًا من الحكمة، وأنوارًا من الهدى، ورزقهم فرقانًا فرقوا به بين الحق والباطل، مصـداقًا لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ۚ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانَا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَبَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الأنفال:٢٩]، فزمانهم أشرف، وعصرهم أبرك، وعلمهم أغزر، وحرصهم على طلب العلم والعمل به أعظم، والخطأ عنهم أبعد من غيرهم. قال ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما: ((من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد على كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا... قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد، كانوا على الهدى المستقيم))(١). قال الشافعي ﴿ لِمَّكُمْ: ((وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل، وأمر استدرك به علم، واستنبط به، آراؤهم أحمد وأولى بنا نَبِيّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِه، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ)(٣). وهم الذين جمعوا بين الإيمان والعلم والعمل، كما جاء عن أبي عبد الرحمن السلمي ها قال: ((حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود وغيرهما،

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (١/٥٠٦).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  مناقب الشافعي للرازي (ص: ٩ ٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب: الإيمان، باب: كون النهى عن المنكر من الإيمان ح رقم ١٨٨.

149

أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي على عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا »(١).

خامسًا: حث الكتاب والسنة على اتباعهم في العلم والعمل: وذلك من خلال ما ثبت من الثناء عليهم علمًا وعملًا، مما يدل على وجوب تقديم فهمهم والرجوع إليه عند التنازع، واعتبارهم الفيصل في فهم أدلة الكتاب والسنة، ومراد الله ورسوله منهما، ومن هذه الأدلة الكثيرة قوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَضَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِين فِيهَا أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [التوبة:١٠٠] فالآية صريحة في الثناء على المتبعين للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهم أئمة السلف الصالح وقادتهم عليه، والاتباع شامل للاعتقاد والعمل المبنى على صحة الفهم، وهذا المدح يتضمن صحة ماكانوا عليه من ذلك. كما دلت بالمفهوم على بطلان ما خالفهم في ذلك. وقد احتج الإمام مالك بمذه الآية على وجوب اتباع الصحابة ﴿ (٢). ومن الآيات قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِ عَفَدِ آهْ تَدَواًّ قَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٌّ فَسَيكُفِيكُ هُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [البقرة:١٣٧]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّزَتَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِيِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ عَجَهَنَّمُّ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء:١١٥]، وقال تعالى: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهْـتَدَواًّ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍّ فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [البقرة:١٣٧]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنْوُمِنُ كُمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآُءُ أَلاَ إِنَّهُمُ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونِ ﴾ [البقرة:١٣]، وقال تعالى:

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ح رقم ٩٩٧٨، والفريابي في فضائل القرآن (ص: ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين (١٢٣/٤) وقد فصل في ست صفحات دلالة هذه الآية على وجوب اتباعهم للهي يراجع للزيد الفائدة.



﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾[التوبة: ١١٩]، فكل هذه الأدلة - وغيرها كثير - تؤكد منزلة ومكانة منهج وقول أصحاب النبي عَلَيْ.

سادسًا: دلالة الإجماع على اتباع منهجهم: قال شيخ الإسلام على: (( من المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف أن خير هذه الأمة في الأعمال والأقوال والاعتقادات وغيرها من كل فضيلة أن خيرها القرن الأول ثم الذين يلوغم ثم الذين يلوغم، كما ثبت ذلك عن النبي من غير وجه، وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة من علم وعمل وإيمان وعقل ودين وبيان وعبادة، وأنهم أولى بالبيان لكل مشكل، هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، وأضله الله على علم »(۱).

لما كان ذلك مستقرًا عند العلماء ردوا من خالف منهجهم، قال الإمام الشاطبي في رده على بعض أقوال سهل التُستري التفسيرية على الذي جاءت على نهج التفسير الإشاري مخالفة لمنهج الصحابة في قوله تعالى: ﴿ وَٱلْجَارِ فِي ٱلْفُرْفِ ﴾ النساء: ٣٦]: ((وأما باطنها؛ فهو القلب، ﴿ وَٱلْجَارِ ٱلْجَنْبِ ﴾ [الساء: ٣٦] النفس الطبيعي، ﴿ وَالصَّاحِبِ بِاللَّهِ الساء: ٣٦] النفس الطبيعي، ﴿ وَالصَّاحِبِ بِالَّهِ الساء: ٣٦] العقل المقتدي بعمل الشرع، ﴿ وَابِّنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ [الساء: ٣٦] الجوارح المطيعة لله، عز وجل)، فقال في رده: ((وهو من المواضع المشكلة في كلامه، ولخيره مثل ذلك أيضًا، وذلك أن الجاري على مفهوم كلام العرب في هذا الخطاب ما هو الظاهر من أن المراد بالجار ذي القربي وما ذكر معه ما يفهم منه ابتداء، وغير ذلك لا يعرفه العرب، لا من آمن منهم ولا من كفر، والدليل على ذلك أنه لم ينقل عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين تفسير للقرآن يماثله أو يقاربه، ولو كان

(۱) مجموع الفتاوي (۱۹۸۶).



عندهم معروفًا لنقل؛ لأنهم كانوا أحرى بفهم ظاهر القرآن وباطنه باتفاق الأئمة، ولا يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مماكان عليه أولها، ولا هم أعرف بالشريعة منهم »(١).

#### سابعًا: ما يترتب على التزام منهجهم من فوائد عديدة:

الالتزام بفهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة له ثمرات يانعة وآثار نافعة تحفظ المرء في عقيدته وعبادته، وتعصمه بإذن الله من الأهواء والمفاهيم الشاذة والأفكار المنحرفة، وتورثه الطمأنينة والأمن النفسي القاطع لشوائب الاحتمالات المقدرة، الرافع للإشكالات المتوهمة. فمتى علم المتفقه وطالب العلم أن فهمه للدليل موافق لفهم السلف الصالح كان ذلك حاسما للترددات، شاهدا صادقا على صحة الاستدلال بالدليل مصدقا له.

وما سلت السيوف وأزهقت الأرواح، وسفكت الدماء، وانتهكت الحرمات، وكُفِّرَ المسلمون، وفرقت جماعتهم إلا بسبب التأويل الباطل المبنى على الفهم السقيم للنصوص الشرعية المخالف لفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، فاتباع منهج الصحابة هو السبيل الوحيد لمعرفة مراد الله تعالى ومراد رسوله على وجه لم يدخله تحريف ولا تبديل، فهم تمسكوا بمنهج النبي على الله علمًا وعملًا، ولم يغيروا أو يبدلوا أو يحدثوا، بصورة شهد الله لهم بذلك، كما قال تعالى: ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُولْ مَا عَهَدُواْ اللَّهَ عَلَيْتُ فَيِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ و وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِأْ وَمَا بَدَّلُواْ تَبَّدِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٢٣]، وقد جاء في حديث العِرْبَاض بْن سَارِيَة قُولُ النبي ﷺ في موعظته البليغة التي ذَرَفَتْ لَهَا الْأَعْيُنُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ: (فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُور

<sup>(</sup>١) الموافقات في أصول الفقه للشاطبي (٤/ ٢٤٨).

فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَتَةٍ بِدْعَةٌ، وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَا فَاسعد الناس وأسدَّهم رأيًا في جميع أمور الدين أصحاب الرسول علمًا وعملًا. فأسعد الناس وأسدَّهم رأيًا في جميع أمور الدين وما يقرب من رب العالمين هو من تلقى من ((مشكاة الوحي المبين، ورغب بعقله وفطرته وإيمانه عن آراء المتهوكين وتشكيكات المشككين، وتكلفات المتنطعين، واستمطر دين الهداية من كلمات أعلم الخلق برب العالمين؛ فإن كلماته الجوامع النوافع في هذا الباب وفي غيره كفت وشفت وجمعت وفَرقت وأوضحت وبينت وحلت محل التفسير والبيان لما تضمنه القرآن)(۱). ثم إن ما عند السلف من العلم والإيمان هو ما استفادوه من نبيهم الذي أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور وهداهم إلى صراط العزيز الحميد. ولا شك أن أعلم الناس بهذا الصراط وأحرصهم على الهداية إليه هم صحابة رسول الله ثم أتباعهم من أئمة السلف الصالح. ولذا قال عمر بن الخطاب صحابة رسول الله تعالى )(۱).

ففهمهم هو العاصم من التفرق والاختلاف المذموم. قال عمر لابن عباس في: « كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ قال ابن عباس: يا أمير المؤمنين إنما أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيمن نزل، وأنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن

(۱) رواه الترمذي في سننه ح رقم ۲٦٠٠، وأبو دود ح رقم ٣٩٩١، وابن ماجة ح رقم ٤٣، وأحمد في المسند ح رقم ١٦٥٢، وابن حبان في صحيحه ح رقم ٧٠٢٣، والحاكم في المستدرك على الصحيحين ح رقم ٢٩٨، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل (١٨/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي في سننه ح رقم ١٢١، والآجري في الشريعة ح رقم ٩٣.

ولا يدرون فيمن نزل، فيكون لهم منه فيه رأي، فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا (1).

وفهمهم كما هو السبيل لمعرفة الحق، فهو السبيل لحسم مادة الابتداع والإحداث في الدين؛ لأن المبتدعة عادة ما يتعلقون ببعض النصوص ويتأولونها على غير تأويلها ويفهمونها على غير مراد الله ومراد رسوله. وفهم السلف هو الفيصل في هذه المسألة، وهو الحق الذي ليس بعده إلا الضلال، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ وَقَدِ وهو الحق الذي ليس بعده إلا الضلال، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ وَقَدِ المَّتَدَواً وَإِنْ الذي ليس بعده إلا الضلال، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ وَقَد دين وعبادة لم يكنا معروفين عند السلف فهو ليس من الدين في شيء، بل هو الابتداع والإحداث في الدين، لذلك كله ينبغي الحذر من طرح ينادي بإعادة النظر في فهم النصوص الشرعية فهما جديدا متنكبا لفهم السلف الصالح، مهما ألبس هذا الطرح بلبوس التجديد أو الإصلاح أو التغير أو مواكبة العصر أو التخلص من العرج بلبوس التجديد أو الإصلاح أو التغير أو مواكبة العصر أو التخلص من التحجر والجمود، أو الانفتاح والعصرنة والتنوير، أو غير ذلك من المسميات البراقة. فإن الأسماء لا تغير من الحقائق شيئا. وقد قال فرعون لقومه: ﴿ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلّا سَيِيلَ الشَّهُ وَالنَوْقِنَ ﴿ وَالنَوْتِ لَلْ اللهُ عَالَى الله تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَّهُ مُنُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لا يَشْعُرُونَ ﴾ [البقة: ١٦]قال الله تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَّهُمُ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لا يَشْعُرُونَ ﴾ [البقة: ١٦]

فلهذه الأسباب وغيرها اعتنى العلماء بتفسير الصحابة القرآن الكريم، وجعلوا أقوالهم في التفسير بعد أقوال النبي الشيخ كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه المحتمد (إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن، والأحوال التي اختصوا بحا، ولما لهم من الفهم التام،

<sup>(</sup>١) أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي والسامع ح رقم ١٥٨٧ (١٩٤/٢).

والعلم الصحيح، والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين مثل ((عبد الله بن مسعود... ومنهم الحبر عبد الله بن عباس...)(١).

(۱) مجموع الفتاوي (۳۲٦/۱۳).

### المطلب الثابي

## تفاوت فهم الصحابة لمعاني القرآن الكريم وأسبابه

## أولًا: تفاوت فهم الصحابة لمعاني القرآن الكريم

لم يكن الصحابة على درجة واحدة في فهم معاني القرآن الكريم، بل كانوا على درجات متفاوتة، فمنهم الملم بفهم ألفاظه العارف لأسباب نزوله، الخبير بناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابحه ونحو ذلك، كعبدالله ابن مسعود في الذي كان يقول: (وَاللّهِ الّذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مِنْ كِتَابِ اللّهِ إِلّا أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أُنْزِلَتْ، وَلا أَنْ أَعْلَمُ أَيْنَ أُنْزِلَتْ، وَلا أَنْ أَعْلَمُ أَيْنَ أُنْزِلَتْ، وَلا أَنْ أَعْلَمُ أَيْنَ أُنْزِلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِي بِكِتَابِ اللّهِ أَنْزِلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِي بِكِتَابِ اللّهِ تُبَرِّغُهُ الْإِبِلُ لَكِئِبْتُ إِلَيْهِ)(۱)، وكعبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي يقول ((أنا ممن يعلم تأويله))(۱)، ومنهم من عرف الكثير منه وخفيت عليه جوانب من معانيه، فقد يعلم تأويله)(۱)، ومنهم من عرف الكثير منه وخفيت عليه جوانب من معانيه، فقد خفي على عمر رضي الله عنه – مع علمه – معنى الأبّ في قوله تعالى: ﴿ وَفَيْهَةَ وَأَبّا ﴾ [السحان عليه معنى التخوف في قوله تعالى: ﴿ أَوْ يَأَخُذُهُمْ عَلَى حَمَوْنِ فَإِنَ رَبّكُمُ وَالله الله شيخ: التخوف التنقص في لغة هذيل (۱).

كما خفي على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما – مع علمه وقدره – معنى كلمة ((فاطر))، كما ورد عنه أنه قال: ((كنت لا أدري ما فاطر السموات؟ حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر. فقال أحدهما: أنا فطرتها، يقول أنا ابتدأتها (3).

<sup>(</sup>١) البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن، باب: القراء من أصحاب النبي ﷺ ح رقم ٤٦١٨، ومسلم في فضائل الصحابة، باب: فضائل عبد الله بن مسعود وأمه ح رقم ٤٥٠٣.

<sup>(</sup>۲) جامع البيان، الطبري (۳ / ۱۷۹).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي (٥/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٤) جامع البيان، ابن جرير الطبري (٣٢/ ٢٨٣)، والدر المنثور، للسيوطي (٣/ ٢٥٥).

التحرير في أصول التفسير التفسي

ومنهم من كانت تخفى عليه معانٍ لا تخفى على غيره، كما خفي على عدي بن حاتم فهم المراد بالخيط الأسود من الخيط الأبيض في قوله تعالى: ﴿ وَكُولُ وَالشَّرَبُولُ حَتَى يَتَبَيّنَ لَكُمُ الْمُنْيَطُ الْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْمُنْيَطِ الْأَشْوَدِ مِنَ ٱلْفَجَرِ ﴿ البقرة: ١٨٧]، وكما خفي على عائشة رضي الله عنها مفهومه قوله تعالى: ﴿ فَأَمّا مَنْ أُوتِي كِتَبَهُ و بِيمِينِهِ وَ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ عِلَا يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق ٧، ٨]، فرجعت للنبي على فبين لها ما أشكل عليها كما جاء ذلك في الأثر الصحيح؛ ولذا فقد كان فهم الصحابة في القرآن متفاوتًا، وقد كان يشكل على بعضهم ما لا يشكل على البعض الآخر، ولو تساوت العقول في فهم معانيه لبطل التنافس وضعفت الهمم.

## ثانيًا: أسباب تفاوت فهم الصحابة لمعانى القرآن الكريم:

هنالك أسباب كثيرة أدت إلى تفاوت فهم الصحابة للقرآن، ومن ذلك:

### ١- تفاوتهم في ملازمة الرسول ووحضور مجالسه:

فمن الصحابة من كان ملازمًا للنبي إلى لا يكاد يفارقه، مثل أبي هريرة رضي الله عنه، حيث قال: إِنَّكُمْ تَقُولُونَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ وَتَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ مِثْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَإِنَّ مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لَا يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَي مِثْلُ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْعَلُهُمْ صَفْقُ بِالْأَسْوَاقِ، وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ عَلَى إِخْوَقِي مِنْ الْأَنْصَارِ عَمَلُ إِخْوَقِي مِنْ الْأَنْصَارِ عَمَلُ مِلْءِ بَطْنِي، فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا، وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا، وَكَانَ يَشْعَلُ إِخْوَقِي مِنْ الْأَنْصَارِ عَمَلُ أَمْوَاهُمْ، وَكُنْتُ امْرًا مِسْكِينًا مِنْ مَسَاكِينِ الصَّفَّةِ، أَعِي حِينَ يَنْسَوْنَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى عَدِيثٍ يُحَدِّثُهُ أَنَّهُ لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ ثُمَّ يَجْمَعَ إِلَيْهِ اللّهِ عَلَى مَلْ اللّهِ عَلَى مَقَالَتِي هَذِهِ ثُمَّ يَجْمَعَ إِلَيْهِ وَكُنْتُ امْرًا مِسْكِينًا مِنْ مَسَاكِينِ الصَّفَّةِ، أَعِي حِينَ يَنْسَوْنَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فِي حَدِيثٍ يُحَدِيثٍ يُحَدِيثٍ يُحَدِيثٍ عُكَيّا مِنْ مَسَاكِينِ الصَّفَةِ مَتَى الْفَالِي عَلَى مَقَالَتِي هَذِهِ ثُمَّ يَجْمَعَ إِلَيْهِ وَيَعْ حَدِيثٍ يُحْرَادُهُ أَنَّهُ لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ ثَوْبَهُ حَتَى الْفَالِي وَعَى مَا أَقُولُ، فَبَسَطْتُ غَرَةً عَلَيَّ حَتَى إِذَا قَضَى رَسُولُ اللّهِ عَلَى مِنْ شَيْءٍ) (١)، ومنهم من كان الله صَدْرِي، فَمَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَةِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ يَلْكَ مِنْ شَيْءٍ) (١)، ومنهم من كان

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب: ما جاء في قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة ح رقم ١٩٥٩.

يلازمه يومًا ويغيب يومًا كعمر بن الخطاب على الله عن عَبْدِاللهِ بْن عَبَّاس رضى الله عنهما، عَنْ عُمَرَ عَلَيْهِ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَجَازٌ لِي مِنْ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْن زَيْدٍ، وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِي يَنْزِلُ يَوْمًا، وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَإِذَا نَزَلْتُ حِئْتُهُ كِنَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ الْوَحْي وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ)(١). ومنهم من لم يحظ إلا بالقليل من مجالسته، خاصة الذين أرسلهم النبي على البعض المهام المهمة، ومنهم الذين أسلموا متأخرين.

### ٢ - تفاوهم في معرفة لغة العرب:

فقد كان إلمام الصحابة بلغة العرب متفاوتًا، على حسب تفاوت الناس في البيئة التي يعيشون فيها، لأن اللغة العربية - وإن أحاط بها مجموع أهلها - فإنما لا يمكن أن يحيط بها كل فرد منهم، ولذا كانت تخفى معانِ منها على بعضهم أو تستشكل، بما لا يخفى على غيرهم، خاصة وأن لغات العرب كانت متباينة في بعض الكلمات تباينًا أدى إلى نزول القرآن على سبعة أحرف حتى يكون القرآن عربيًا مستوعبًا لما بين القبائل من تباين.

## ٣- تفاوهم في الإلمام بأحوال نزول القرآن:

معرفة أسباب نزول الآيات والسور كان فيه تباين بينهم، ولذا كانت تشكل بعض المعاني على من لا يعرف أسباب النزول، بما لا تشكل على من ألمَّ بأحوال نزول الآيات، كما حدث ذلك لعروة بن الزبير في آية السعى بين الصفا والمروة وغيره.

### ٤ - تفاوت قدراهم العقلية:

الصحابة كغيرهم من البشر كان بينهم تفاوت في قدراتهم العقلية، وقد يوجد عند الصغير أحيانًا ما لا يوجد عند الكبير، روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب: التناوب في العلم ح رقم ٨٩.

التحرير في أصول التفسير

رضي الله عنهما قال: كَانَ عُمَرُ وَهِ يُدْخِلْنِي مَعَ أَشْ يَاخِ بَدْرٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَمُ ثُدْخِلُ هَذَا الْفَتَى مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ مِمَّنْ قَدْ عَلِمْتُمْ، قَالَ: فَدَعَاهُمْ ذَاتَ يُوْمِ وَدَعَانِي مَعَهُمْ، قَالَ: وَمَا رُئِيتُهُ دَعَانِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ مِنِي، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي يَوْمِ وَدَعَانِي مَعَهُمْ، قَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيرُينَهُمْ مِنِي، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي لِيرَ اللّهِ أَفَوَاجًا ﴾ [النصر: ١-﴿ إِذَا جَلَةَ وَنَسْ تَعْفِرَهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفَتِحَ ﴾ إختَى حَتَمَ الله ورَةَ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أُمِرْنَا أَنْ نَحْمَدَ اللّهَ وَنَسْ تَعْفِرَهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفَتِحَ عَلَيْنَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نَدْرِي أَوْ لَمْ يَقُلُ بَعْضُهُمْ شَيْعًا، فَقَالَ لِي: يَا بْنَ عَبَّاسٍ عَلَيْنَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نَدْرِي أَوْ لَمْ يَقُلُ بَعْضُهُمْ شَيْعًا، فَقَالَ لِي: يَا بْنَ عَبَّاسٍ عَلَيْنَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَا يَقُولُ؟ قُلْتُ هُمْ تَسَيْعًا، فَقَالَ لِي: يَا بْنَ عَبَّاسٍ عَلَيْنَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَا يَقُولُ؟ قُلْتُ هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ أَعْلَمُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَلَا اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ الللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْولَ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَامَهُ أَكُمُ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

## ٥ - تنوع اهتمامات الصحابة:

فقد تنوعت اهتمامات الصحابة، فمنهم من عني بالجهاد كخالد بن الوليد، ومنهم من اعتنى بالفرائض كزيد بن من اعتنى بالفرائض كزيد بن ثابت، ومنهم من اعتنى بالحلال والحرام كمعاذ بن جبل، ومنهم من اعتنى برواية الحديث كأبي هريرة في أجمعين، كما جاء عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله عنه أمّتِي بأمتي أبو بكرٍ، وأشَدُهُمْ في أمْرِ الله عُمَرُ، وأصْدَقُهُمْ حَياءً عُثْمانُ، وأقْرَوهُمْ لِكِتابِ الله أُبَيُّ بن كَعْبٍ، وأفْرَضُهُمْ زَيْدُ بنُ ثابَتٍ، وأعْلَمُهُمْ بالحَلاَلِ والحرام معاذ بن جَبَل، ولِكُلِ أُمّةٍ أمِينُ، وأمِينُ هذِهِ الأُمّةِ أبو عُبَيْدَة بن الجرّاح)(٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب: منزل النبي ﷺ يوم الفتح رقم ٩٠٤٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في سننه ح رقم ٣٨٠٩، هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه ح رقم ١٥٣، وابن حبان في صحيحه على الصحيحين ح رقم ٥٧٧٦، والحاكم في المستدرك على الصحيحين ح رقم ٥٧٧٦، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

# 1 : 9

### ٦ - تفاوهم في درجات الإيمان:

الصحابة النهوس، التي بسبب تقواها وصلاحها تزكو الأرواح وتتفتح العقول، ويرى الإنسان بنور بصيرته من أسرار الكتاب ودقائق حكمه ما لا يراه أو يدركه غيره من الناس، وتظل معاني القرآن تفعل في قلبه من الإيمان فعل الماء النازل من السماء على الأرض الطيبة؛ ولذا قال تعالى: ﴿ وَاتَقُواْ اللّهَ أَو يُعُلِمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلّ شَوْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فكلما كان القلب أصفى عقيدة وتسليمًا، والتدين أنقى من البدع والخرافة كلما فتح الله على صاحبه من الحكمة ما الله به عليم، قال تعالى عن يوسف عليه السلام: ﴿ وَلَمّا بَلَغَ أَشُدّهُ وَاللّهُ بَوْنِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف: ٢٢]، وقال تعالى عن موسى عليه السلام: ﴿ وَلَمّا بَلَغَ أَشُدّهُ وَالسّتَوَى ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْماً وَكَذَاك بَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف: ٢٢]، وقال تعالى عن موسى عليه السلام: ﴿ وَلَمّا بَلَغَ أَشُدّهُ وَالسّتَوَى ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْماً وَكَذَاك بَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [القصص: ١٤].

## أسباب تفاوت فهم الصحابة لهعاني القرآن الكريم





#### المطلب الثالث

### منهج الصحابة في التفسير ومميزاته

## أولًا: منهج الصحابة رضى الله عنهم في التفسير:

التزم أصحاب النبي على أحسن الطرق في تفسير القرآن الكريم، ونجد ذلك واضحًا فيما يلى:

## أولًا: فسروا القرآن بالقرآن:

ومثال ذلك تفسير عمر على قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلنَّغُوسُ رُوِّجَتَ ﴾ [التكوير: ٧] فقال: هما الرجلان يعملان العمل يدخلان به الجنة أو النار، وقرأ قوله تعالى: ﴿ ٱحۡشُرُواْ ٱلَّذِينَ طَامُواْ وَأَزْوَكِهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعَبُدُونَ ﴾ [الصافات: ٢٦]، قال: ضرباءهم (١)، وفسر عليُّ على السقف المرفوع في قوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ﴾ [الطور: ٥] بالسماء (٢)، وقال: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا مَّحَفُوظًا وَهُمْ عَنْ ءَايَتِهَا مُعْرِضُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٢]، فجعلوا القرآن الكريم مصدرهم الأول في التفسير.

## ثانيًا: تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية:

فإنهم التزموا في تفسيرهم ما فسره النبي في فرووه كما سمعوه في تفسير الآية كما ذكر، فقد جاء عن أنس قال: بينا رسول الله في ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله قال: ((أنزلت علي آنفا سورة (( فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكَوْتُرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاللَّهُ قال: (أتدرون ما الكوثر؟) فقلنا

<sup>(</sup>١) جامع البيان، للطبري (٢٦/ ٩٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢٢/ ٤٥٧).



الله ورسوله أعلم، قال: (فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير) (١)، فروواكل ما وضحه النبي على وأمثلة ذلك كثيرة، وقد سبق ذكر بعضها.

## ثالثًا: تفسير القرآن بالرجوع إلى بعضهم:

كما ســـال ابن عباس عمر بن الخطاب عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي على النبي فله فأخبره أنهما حفصة وعائشة.

وعَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللّهِ وَأَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ المَاءَ شَهْرًا، أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلّي، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ المَاءَ شَهْرًا، أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلّي، فَكَيْفُ مَوْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [سورة المائدة: ٦]؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ: لَوْ رُحِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ المَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ. فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ: وَإِنَّا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ: فَلْتُ: وَإِنَّا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ: بَعْنَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبُ فَلَمْ أَجِدِ المَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا مَّرَعْ لَكُونَ وَلَا عَمَّالٍ لِعُمَرَ: اللّهَ اللّهُ عَلَيْ فَي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبُ فَلَمْ أَجِدِ المَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا مَّرَعُ لَكُونَ وَلِكُ لِلنّبِي عَلَيْ فَقَالَ: (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْلَعَ هَكَذَا، فَضَرَبَ لِكُونَ فَلَمْ اللّهُ مَن كَوْفِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بَعْ مَا وَحُهُهُ أَلَى اللّهُ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمُّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكُونِهِ فِي مِنْ مَلَكَ بِهِمَا وَجُهَهُ أَلَى اللّهِ عَلَى الْمُؤْمَةُ فَي الصَّعَ هِمَا وَجُهَهُ أَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

### رابعًا: تفسير القرآن وفق الاجتهاد:

كما فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير سورة النصر، وهم أولى الناس بالاجتهاد؛ وذلك لمعرفتهم بلغة القرآن الكريم وأحوال نزوله، ومعرفتهم الواسعة بعادات العرب وأخلاقهم وأحوال غيرهم، وهذا يعين دون شك على فهم ما يتعلق بما جاء في

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة ح رقم ٦٣٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: التّيمُم باب: التَّيمُّمُ ضَرْبَةٌ ح رقم ٣٤٧، ومسلم في كتاب الحيض، باب: التيمم، ح رقم ٣٦٨.

إصلاح عاداتهم وتهذيب سلوكهم، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَتِ السَّخَ وَ الحرات: ٤]، وكقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّسِيَّةُ زِيَادَةٌ فِ ٱلْكُفْرِ ﴾ [الحرات: ٤]، وكقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّسِيَّةُ زِيَادَةٌ فِ ٱلْكُفْرِ ﴾ [التوبة: ٣٧]، ونحو ذلك مما لا يفهم المراد منه اجتهادًا إلا من كان عارفًا بعادات العرب وتقاليدهم في الجاهلية.

## خامسًا: فهم القرآن بالرجوع لأهل الكتاب:

فسر بعض الصحابة بعض الآيات بالرجوع إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ وذلك لأن القرآن يتفق مع التوراة والإنجيل في بعض المسائل، وبالأخص في قصص الأنبياء وما يتعلق بالأمم الغابرة، غير أن القرآن يخالفهما في منهج العرض فلا يتعرض لتفاصيل جزئيات المسائل، ولم يستوف القصة من جميع نواحيها، بل اقتصر من ذلك على مواضع العبر فقط. ولما كانت العقول دائمًا تميل إلى التفاصيل والاستقصاء، رجع بعض الصحابة إلى من دخل في الإسلام من أهل الكتاب، كعبد الله بن سلام، وكعب الأحبار وغيرهما من علماء اليهود والنصارى(۱).

### 

1- الاختصار: كان تفسيرهم مقتصرًا على توضيح بعض المفردات الغريبة والمعاني المشكلة، أو بيان ما يتعلق بأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، والمطلق والمقيد ونحو ذلك، ولم يكن تفسيرًا شاملًا لكل القرآن الكريم؛ وذلك لأنهم كانوا عربًا خلصًا يفهمون المعنى دون شرح، إضافة إلى إلمامهم الواسع بأحوال نزول الآيات ومعرفة أسباب النزول وزمانه ومكانه، مما يعين على فهم المعنى؛ ولذا فإنَّ أقوالهم في التفسير جاءت في أمور مهمة لا يمكن لأحد من بعدهم أن يستغني عنها (رلأنهم كانوا أهل اللسان، وكثرت

<sup>(</sup>١) التفسير والمفسرون، للذهبي (١/ ٤٣).

العجمة، ودخل في دين الإسلام أجناس الأمم المختلفة، والألسنة المتباينة، وتناقص الإدراك احتاج المتأخرون إلى إظهار ما انطوى عليه كتاب الله تعالى من غرائب التركيب، وانتزاع المعاني، وإبراز النكت البيانية؛ حتى يدرك ذلك من لم تكن في طبعه ويكتسبها من لم تكن نشأته عليها، ولا عنصره يحركه إليها، بخلاف الصحابة والتابعين من العرب، فإن ذلك كان مركوزًا في طباعهم، يدركون تلك المعاني كلها من غير موقف ولا معلم؛ لأن ذلك هو لسائهم وخطهم وبيانهم))(١).

٢- الوضوح وعدم التكلف: اعتمدوا في تفسيرهم على الكلمات الجامعة والعبارات الواضحة التي تدل على المعنى دون استطراد إلى ما لا صلة له بالتفسير أو لا فائدة كبيرة في الخوض في تفاصيله. وهم كذلك لم يكونوا يتكلفون فهمًا لم تصل إليه عقولهم؛ ولذا قال ابن تيمية: ((ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير مالا علم لهم .(۲)<sub>((4ب</sub>

٣ - صفاء أقوالهم من البدع: كذلك من مميزاته الصفاء من كل أنواع البدع التي وقعت بعدهم في الأمة، فأقوالهم أصفى الأقوال عقيدة ومنهجًا، وذلك لعدم ظهور أهل الأهواء في تلك الحقبة المباركة.

 ٤ قلة الاختلاف: كذلك من مميزاته قلة الاختلاف بينهم في التفسير، وما وجد يرجع غالبه إلى اختلاف التنوع لا التضاد؛ وذلك لأنه كلما قرب الإنسان من عهد النبوة وجد الاجتماع والائتلاف علمًا وعملًا كان هو الذي يسود، وكلما بعد الإنسان عن تلك الحقبة المباركة وجد العكس تمامًا، والله المستعان، ولم ينقل عنهم خلاف إلا في رؤية النبي على الله تعالى في ليلة الإسراء والمعراج، وذلك بسبب وجود

<sup>(</sup>١) البحر المحيط، لأبي حيان (١/ ٢٣).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱۳/ ۲۷۱).

التحرير في أصول التفسير التحرير في أصول التفسير

النبي الله النبي الله الكريم وأساليبها، قال الكريم وأساليبها، قال ابن تيمية: «كان النزاع بين إضافة لمعرفتهم الكبيرة بلغة القرآن الكريم وأساليبها، قال ابن تيمية: «كان النزاع بين الصحابة في التفسير قليلًا جدًا وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم، وكلَّما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر »(١).

٥- قلة الأخذ بالإسرائيليات: تناول الصحابة للإسرائيليات في التفسير قليل، ولحل تربية النبي الخاصة لهم لها أثر على ذلك في الاعتزاز بما عندهم، وعدم الالتفات إلى ما عند أهل الكتاب؛ خاصة وهي روايات أغلبها محرفة، وفيها الكثير من الأباطيل والخرافات، ولهذا غضب حينما رأى في يد عمر شه صحيفة من التوراة (٢) كما جاء عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخُطَّابِ شَهْ، أَتَى النَّبِيِّ اللهِ بَكِتَابٍ أَصَابَهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكُتُابِ، فَقَرَأَهُ النَّبِيُ فَعَضِبَ، فَقَالَ: (أَمُتَهَوِّكُونَ (٢) بِكِتَابٍ أَصَابَهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكُتُابِ، فَقَرَأَهُ النَّبِيُ فَعَضِبَ، فَقَالَ: (أَمُتَهَوَّكُونَ (٣) فِيهَا يَا ابْنَ الْخُطَّابِ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدْ حِثْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً، لاَ تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيءٍ، فَيُحْبِرُوكُمْ بِحَقٍ فَتُكَذِّبُوا بِهِ، أَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوا بِهِ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، لَوْ أَنْ يَتَبِعَنى) فَقُولَ بِهِ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، لَوْ أَنْ يَتَبِعَنى) فَقُولَ بِهِ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، لَوْ أَنْ يَتَبِعَنى) فَقُولَ بِهِ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، لَوْ أَنْ يَتَبْعَنى) فَقُولَ بَهِ عَلْ كُونَ عَيَّا مَا وَسِعَهُ إِلاَ أَنْ يَتَبِعَنى) أَنْ كَيَّا مَا وَسِعَهُ إِلاَ أَنْ يَتَبِعَنى) أَنْ .

**٦- النقل بالرواية:** كان تفسيرهم منقولًا بالرواية شأنه شأن الحديث، فلم يدون التفسير في عصرهم، وما دون منه كتنوير المقياس في تفسير ابن عباس جُمع في فترة

<sup>(</sup>١) مقدمة في أصول التفسير (ص: ٤٢).

<sup>(</sup>٢) ومن الصحابة من رجع إلى بعض أهل الكتاب لمعرفة بعض التفاصيل واستقصاء بعض الأخبار المصدقة لما جاء في القرآن من باب الاستئناس مع علمهم التام بما في التوراة والإنجيل من تحريف وتبديل .

<sup>(</sup>٣) أمتهوكون " أي: متحيرون أنتم في الإسلام، لا تعرفون دينكم حتى تأخذوه من اليهود والنصارى " شرح السنة، للإمام البغوى (١/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ح رقم ١٤٨٦٥، والبيهقي في شعب الإيمان ح رقم ١٧١.

100

متأخرة، جمعها أبو طاهر الفيروز أبادي، وفيه الكثير من الأقوال المكذوبة والمنسوبة إلى عبد الله بن عباس ويستنها ؛ ولذلك نجد أقوالهم جاءت منتشرة في كتب السنة.

٧- التزم أحسن طرق التفسير: من تفسير القرآن بالقرآن، والقرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال أهل العلم من أصحاب النبي وتفسيره وفق الاجتهاد القائم على الإلمام الكامل بلغة القرآن، وأحوال نزول الآيات، وأحوال العرب عند نزول القرآن، مع معرفة تامة بعاداتهم وتقاليدهم، إضافة إلى ما كانوا عليه من تقوى وورع، جعلهم لا يتكلمون إلا بعلم، كما جاء عن حماد بن زيد قال: حدثنا عبيد الله ابن عمر قال: (لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليغلظون القول في التفسير، منهم: سالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وسعيد بن المسيب، ونافع »، وقد جاء عن أيوب عن ابن أبي مليكة: ((أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبي أن يقول فيها »)، وعن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب: أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن » (أ) فهذه الآثار وغيرها كثير تبين عظمة أقوالهم في التفسير التي جاءت عن علم تام.

<sup>(</sup>١) جامع البيان، الطبري (٦٢/١).



# المطلب الرابع

## أشهر المفسرين من أصحاب النبي على

اشتهر بالتفسير من أصحاب النبي الخياف الأربعة (( أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب ))، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري، وعائشة رضي الله عنهم أجمعين.

وهناك بعض الصحابة من نقل عنهم التفسير نقلًا قليلًا لم يصل بهم الأمر إلى درجة الشهرة، منهم: معاذ بن جبل، وأنس بن مالك، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير،

وأكثر من نقل عنهم الرواية في التفسير أربعة، وهم:

- ١- علي بن أبي طالب.
- ٢ وعبد الله بن مسعود.
- ٣- وعبد الله بن عباس.
  - ٤- وأبي بن كعب.

وسبب كثرة نقل الرواية عنهم في التفسير يرجع إلى:

• أما علي بن أبي طالب ﴿ (ت: ٤٠): لسعة علمه، وتفرغه من مهام الخلافة مدة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، مع تأخر وفاته إلى زمن بعيد بعدهم، وحاجة الناس في عهده لمن يفسر لهم القرآن لاتساع رقعة الإسلام وكثرة الداخلين

<sup>(</sup>١) انظر: المفسرون من الصحابة جمعًا ودراسة وصفيَّة، للشيخ عبد الرحمن بن عادل عبد العال، تتبع من نقل عنهم التفسير من الصحابة فأوصلهم إلى خمسة وتسعين صحابيًا (١/ ١٢) نحن هنا اكتفينا بذكر بعضهم تماشيًا مع مقاصد الكتاب.



فيه، وظهور جيل جديد يحتاج إلى من يأخذون عنه فهم القرآن، وهو كان من خيرة أهل زمانه علمًا وفضلًا.

• أما الثلاثة الباقون: فسبب كثرة الرواية عنهم، تفرغهم للتفسير وتعليم الناس العلم في مراكز إسلامية متباينة، وتتلمذ على أيديهم من صاروا بعد ذلك أئمة التابعين، فإليك الحديث عن كل واحد منهم وتلاميذه:

## أ/عبد الله بن مسعود رضي (ت: ٣٣ هـ) معلم أهل الكوفة:

هو: عبد الله بن مسعود بن الحارث الهذيلي، وأمه أم عبد بنت الحارث بن زهرة، من أوائل الذين دخلوا في الإسلام بمكة، عدَّ سادس رجل في الإسلام، وقد هاجر الهجرتين، وصلى القبلتين، وشهد بدرا والمشاهد كلها، كناه النبي هُ بأبي عبد الرحمن قبل أن يولد له، وهو أكثر أصحاب النبي هُ أخذًا للقرآن الكريم من فمه، وقد قال عن نفسه: (وَاللّهِ لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللّهِ فَي بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً وَاللّهِ لَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ النّبِي اللهِ وَمَا أَنَا بِحَيْرِهِمْ) (١)، وكان يعد من أوائل من جهر بالقرآن وأسمعه لقريش بعد رسول الله هُ بمكة ولقي في ذلك أذى شديدًا، وهو أحد الأربعة القراء، الذين قال فيهم النبي هُ: (استقرئوا القرآن من أربعة)، وهو الذي طلب منه النبي هُ أن يقرأ عليه القرآن، فقرأ عليه حتى فاضت عيناه، وقال له: (حسبك)، وهو الذي شهد له النبي هُ بنداوة صوته، وأنه يقرأ القرآن كما أنزل غضًا طريًا فقال: (من سره أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد)، وهو أعلم أصحاب النبي هُ بالقرآن الكريم وأسباب نزوله وزمانه وأحواله كما قال عن نفسه: (والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب: فضائل القرآن، باب: القُرَّاءِ مِنْ أَصْحَابِ ﷺ ح رقم ٥٠٠٠.

ولا سورة إلا وأنا أعلم أين نزلت ولو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه)، كان أحد الثمانية الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح وهو خادم رسول الله وساحب طهوره، وسواكه، ونعله، ويمشي أمامه إذا سار، ويستره إذا اغتسل، ويوقظه إذا نام، ويرحله إذا سافر، ويماشيه في الأرض الوحشاء، وأخبر وأن ساقيه في الميزان أثقل من أحد، وأمر أمته أن يتمسكوا بعهد ابن أم عبد، وقال: (رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد)، وقال له حين سمع دعاءه وثناءه: (سل تعطه)، كان أشبه هديًا ودلًا برسول الله ولله وين نفله رسول الله وين ما برأسه.

بعثه عمر بن الخطاب الله على الكوفة، وولاه بيت المال، وكتب فيه إلى أهلها: (( هو كنيف ملئ من النجباء، وآثرتكم بعبد الله على نفسي، فاقتدوا به ))، وقال: (( هو كنيف ملئ علما وفقها))، وقال فيه علي الله على الكوفة: (( ما رأينا رجلًا أحسن خُلفًا، ولا أرفق بن أبي طالب الكوفة قال له أهل الكوفة: (( ما رأينا رجلًا أحسن خُلفًا، ولا أرفق تعليمًا، ولا أحسن مجالسة، ولا أشد ورعًا من ابن مسعود، فقال على: ناشدتكم الله، إنه لصِدْق من قلوبكم؟ قالوا: نعم، فقال: اللهم إني أشهدك، اللهم إني أقول فيه مثل ما قالوا أو أفضل ))، وقال أبو موسى الأشعري في: (( كان يشهد إذا غبنا، ويؤذن له إذا حجبنا))، وقال: (( لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم))، وقال فيه معاذ بن جبل في حين حضره الموت، وأوصى أصحابه: (( التمسوا العلم عند أربعة: عند ابن أم عبد...)).

109

توفي بالمدينة، وأوصى أن يصلي عليه الزبير بن العوام، عاده عثمان في مرضه فقال: ((كيف تجدك((؟ قال: ((مردود إلى مولى الحق، توفي سنة اثنتين وثلاثين بالمدينة، ودفن بالبقيع، وهو ابن بضع وستين سنة، وصلى عليه الزبير بن العوام للمؤاخاة بينهما))(۱). أشهر تلاميذه:

- ١- علقمة بن قيس النخعي.
- ٢- مسروق بن الأجدع الهمداني.
  - ٣- الأسود بن يزيد بن قيس.
  - ٤ قتادة بن دعامة السدوسي.
    - ٥- أبو عبد الرحمن السلمي.
  - ٦- عمرو بن شرحبيل الهمداني.
    - ٧- عبيدة بن عمرو السلماني.
      - ۸- الربيع بن خثيم.

وغيرهم من الأعلام.

## ب/عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (ت: ٦٨ هـ) معلم أهل مكة:

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي أبو العباس، ابن عم رسول الله على وأبو الخلفاء، مات رسول الله على ولعبد الله ثلاث عشرة سنة، يسمى الحبر والبحر لكثرة علمه، وحدة فهمه، وحبر الأمة وفقيهها، ولسان العشيرة ومنطيقها، محنك بريق النبوة، ومدعو له بلسان الرسالة، فُقِّه في الدين، وعُلِّم التأويل،

<sup>(</sup>۱) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٣/ ١٠٦)، والاستيعاب (٢٠/٧)، وأسد الغابة (٣٨٤/٣)، ووطبقات القراء (٢٠/١)، والإصابة (٢٠٩٧)، وسير أعلام النبلاء (٢١/١)، وشذرات الذهب (٢٥/١).

التحرير في أصول التفسير التفسير

ترجمان القرآن، سمع نجوى جبريل للرسول وعاينه، كان مولده عام الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين، دعا له النبي وي بقوله ((اللهم علمه الكتاب))، وفي رواية اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب)) وفي رواية: ((اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ))، كان عمر بن الخطاب يدنيه ويسأله، ويدخله مع مشيخة أهل بدر، وعن مالك بن أبي عامر قال: ((سمعت طلحة بن عبيد الله يقول: ((لقد أعطي ابن عباس فهما ولقنا وعلما، ما كنت أرى عمر بن الخطاب يقدم عليه أحدا، وكان له الجواب الحاضر، والوجه الناضر، صبيح الوجه، غزير العلم، كثير الخير، يصدر الجاهل عن علمه وحكمته بفيضان، والجائع عن خبزه ومائدته شبعان.

وقد أخذ علم أصحاب النبي الله قلل المغيرة: قيل لابن عباس: أنى أصبت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول »، وعن عكرمة عن بن عباس قال: لما قبض رسول الله قلق قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله النه فإنهم اليوم كثير، قال: فقال: واعجبا لك يا بن عباس أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله من فيهم، قال: فتركت ذلك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله عن من فيهم، قال: فتركت ذلك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله عن الحديث، فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل آتي بابه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه تسفي الربح على التراب، فيخرج فيراني فيقول لي: يا بن عم رسول الله ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلى فآتيك، فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك فأسأله عن الحديث، فعاش ذلك الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي ليسألوني، فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني»(١).

وعن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن بن عباس قال: وجدت عامة حديث رسول الله على عند الأنصار، فإن كنت لآتي الرجل فأجده نائما لو شئت أن يوقظ لي

(١) أخرجه أحمد في المسند رقم ٣١٤، والحاكم في المستدرك (<math>982/8).



لأوقظ، فأجلس على بابه تسفي على وجهي الريح حتى يستيقظ متى ما استيقظ وأسأله عما أريد ثم أنصرف.

وعن عبد الله بن إدريس عن ليث بن أبي سليم قال: قلت لطاووس: لزمت هذا الغلام يعني ابن عباس وتركت الأكابر من أصحاب رسول الله في فقال: ((إني رأيت سبعين من أصحاب رسول الله في إذا تدارؤوا في شيء صاروا إلى قول ابن عباس ». وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: ((كان ابن عباس قد فات الناس بخصال: بعلم ما سبقه، وفقه فيما احتيج إليه من رأيه، وحلم وَسَيْب ونَائِل، وما رأيت أحدا كان أعلم بما سبقه من حديث رسول الله في منه، ولا أعلم بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه، ولا أفقه في رأي منه، ولا أعلم بشعر ولا عربية ولا بتفسير القرآن ولا بحساب ولا بفريضة منه، ولا أعلم بما مضى ولا أثقف رأيا فيما احتيج إليه منه، ولقد كان يجلس يوما ما يذكر فيه إلا الفقه، ويوما التأويل، ويوما المغازي، ويوما الشعر، ويوما أيام العرب، وما رأيت عالما قط جلس إليه إلا خضع له، وما رأيت سائلا قط سأله إلا وجد عنده علما ».

وعن نبهان قال: قلت لأم سلمة زوج النبي على: أرى الناس على ابن عباس منقصفين، فقالت أم سلمة: ((هو أعلم من بقي))، وعن عكرمة قال: قال كعب الأحبار: ((مولاك ربانيُّ هذه الأمة هو أعلم من مات ومن عاش))، وعن عكرمة قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: ابن عباس أعلمنا بما مضى، وأفقهنا فيما نزل مما لم يأت فيه شيء)).

وعن ابن طاووس عن أبيه قال: كان ابن عباس قد سبق على الناس في العلم كما تسبق النخل السحوق على الوديّ الصغار، قال مجاهد هِ الله ابن عباس يسمى البحر من كثرة علمه، وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف على عبد الله بن عباس



على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة، وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرًا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا ».

وعن عبيد الله بن أبي يزيد قال: كان ابن عباس إذا سئل عن الأمر فإن كان في القرآن أخبر به، وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله في أخبر به، فإن لم يكن في القرآن ولا عن رسول الله في وكان عن أبي بكر وعمر أخبر به، فإن لم يكن في شيء من ذلك اجتهد رأيه.

وعن يعقوب بن زيد عن أبيه قال: سمعت جابر بن عبد الله على يقول حين بلغه موت ابن عباس وصفق بإحدى يديه على الأخرى: ((مات أعلم الناس، وأحلم الناس، ولقد أصيبت به هذه الأمة مصيبة لا ترتق )).

وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: لما مات بن عباس قال رافع بن خديج: (( مات اليوم من كان يحتاج إليه من بين المشرق والمغرب في العلم )).

وتوفي بالطائف سنة ثمان وستين، وقيل: سنة سبعين، وصلى عليه محمد بن الحنفية، وقال: « اليوم مات رباني هذه الأمة ﷺ »، فجاء طير أبيض فدخل في أكفانه، وسمع هاتف يهتف من قبره: ﴿ يَا أَيُّهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَّةُ ۞ ٱرْجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ۞ فَأَدْخُلِي فَي عِبَدِي ۞ وَأَدْخُلِي جَنَّتِي ﴾ [الفجر: ٢٧- ٣٠] » (١).

#### أشهر تلاميذه:

۱- مجاهد بن جبر.

٢- عكرمة مولى بن عباس.

٣- سعيد بن جبير بن هشام الأسدي.

(۱) انظر: وفيات الأعيان(٦٢/٣)، وتذكرة الحفاظ(٣٧/١)، ومعرفة القراء (ص: ٤١)، والبداية والنهاية (٢٩٥/١)، والإصابة (٣٣٠/٢)، وسير أعلام النبلاء (٣٣٠/٣)، وشذرات الذهب (١٣٧/١).

\_

- ٤- عطاء بن أبي رباح.
- ٥- طاووس بن كيسان.
  - ٦- عطاء بن يسار.
  - ٧- على بن الحسين.
- $\Lambda$  وشهر بن حوشب.

وغيرهم من أعلام التابعين.

## ج /أبي بن كعب الأنصاري الله الله المدينة:

هو: أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الخزرجي الانصاري أبو المنذر، ويقال أبو الطفيل، وهو: من أوائل الأنصار الذين أسلموا بالمدينة، وممن شهد بيعة العقبة الثانية مع الأنصار، وبدرًا والمشاهد كلها، وهو من كتّاب الوحي، بل هو أول من كتب الوحي للنبي وهو المدينة، وهو ممن أخذ القرآن ومعانيه عن رسول الله وهو سيد القراء، كما قال النبي في أقرؤهم أبي )(۱)، وقد أمر النبي في أن يؤخذ منه القرآن، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو هي قال: إن رسول الله وكان يقول (خذوا القرآن من أربعة: عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب)(۱).

وهو الذي أمر الله نبيه الكريم أن يقرأ عليه القرآن، كما جاء عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (اللهُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لأَبَيَ: (إِنّ الله أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ) قَالَ: اللهُ سَمّانِي لَكَ؟ قَالَ: (اللهُ سَمّاكِ إِلَى قَالَ فَجَعَلَ أُبِيّ يَبْكِي (")، ومعنى (أن أقرأ عليك) أي قراءة إبلاغ وإسماع،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي ح رقم ۳۷۹۱، والنسائي في السنن الكبرى ح رقم ۸۱۸۵، وابن ماجة ح رقم ۱۰۵، وقل الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب: القراء من أصحاب النبي ﷺ رقم ٩٩٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، سورة البقرة، سورة لم يكن ح رقم ٤٦٧٩.

لا قراءة تعلم منه، وهذا لا يفهمه أحد من أهل العلم. وإنما نبهنا على هذا لئلا يعتقد خلافه، شهد له النبي الله عندما قال له: (( أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: ((الله لا إله إلا هو الحي القيوم)) قال: فضرب في صدري وقال: (والله ليهنك العلم أبا المنذر)(۱).

وقد كان يجلس في مسجد النبي الله يعلم الناس القرآن الكريم حتى وفاته، فعن أبي العالية قال: ((كان أبي صاحب عبادة، فلما احتاج الناس إليه، ترك العبادة، وجلس للقوم))(٢).

وروى عنه أبو العالية الرياحي نسخة كبيرة في التفسير، أخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم كثيرًا، وأخرج منها الحاكم في المستدرك، والإمام أحمد في المسند (7).

وقد اختلف في وفاته فقيل في سنة تسع عشرة، وقيل سنة عشرين، وقيل ثلاث وعشرين، وقيل في «اليوم وعشرين، وقيل قبل مقتل عثمان بجمعة، وقال ابن عمر على يوم موت أبي: «اليوم مات سيد المسلمين بالمدينة »(٤).

#### أشهر تلاميذه:

أبو العالية الرياحي وهو رفيع بن مهران.

٢. محمد بن كعب القرظي.

٣. وابنه الطَّفيْل بن أبي بن كعب.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل سورة الكهف ح رقم ١٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء للذهبي (١/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) التفسير والمفسرون (٩٣/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٥٩/٣)، وأسد الغابة (٢١/١)، والإصابة (٢٦/١)، وسير أعلام النبلاء (٢٦/١)، وشذرات الذهب (٤٧/١)، وتاريخ الإسلام (١/ ٣٩٧ ـــ ٣٩٨)، ومعرفة القراء الكبار (١/ ٢٨١)، والبداية والنهاية (٥/٠٤).



#### المطلب الخامس

#### الموقف من تفسير الصحابة الله

أقوال الصحابة في التفسير تأتي في المرتبة الثالثة بعد تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، والذي يرجح الاعتماد على أقوالهم وتقديمها على كل من جاء بعدهم معرفتهم العالية باللسان العربي، وإلمامهم التام بأحوال نزول الآيات، ومن هنا كان العدول عن منهجهم ضللاً وانحرافاً، قال ابن تيمية عمله فيمن عدل عن قول الصحابة والتابعين في التفسير وجاء بقول آخر، فقال: ((من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا))(۱)؛ لأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث به رسوله، وفي الموقف من أقوالهم فإن للعلماء تفصيلاً يدور في مجمله على محورين:

المحور الأول: ما يتوقف فهمهم له عن طريق الرواية: فإذا كان قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه، كالأمور الغيبية مثل الإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق، وقصص الأنبياء، وعن الفتن والبعث، وأسباب النزول، أو تحديد ثواب يحصل من عمل ونحو ذلك، فهذا له حكم المرفوع إلى النبي على فيجب الأخذ به إذا صعل من عده، ولم يرد ما يخالفه من كتاب وسنة، أو قول صحابي آخر.

وما جاء فهمهم فيه بما نقلوه عن أهل الكتاب فهذا له حكم الإسرائيليات، وسوف يأتى تفصيلها بإذن الله تعالى.

المحور الثاني: ما جاء فهمهم له عن طريق الاجتهاد: إذا كان قول الصحابي فيما كان للرأي فيه مجال، فهذا للعلماء في حكم التعامل معه تفصيل على النحو الآتي:

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي لابن تيمية (۱۳/ ۳۶۱).

التحرير في أصول التفسير

١. إذا اجتهدوا وأجمعوا على فهم آية أو اتفقوا عليه، أصبح إجماعهم حجة ملزمة على كل من جاء بعدهم، ولا يجوز رد قولهم وعدم الأخذ به، واعتماده في فهمهم للآية (١)، كإجماعهم في قوله تعالى: ﴿ \* إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤلَّفَ قَ قُلُوبُهُم وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْفَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّمِيلِّ فَرِيضَةً عَلَيْهَا وَٱلْمُؤلَّفَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٦٠] في أيها وضعت أجزأ عنك »(١).

٢. إذا اجتهد أحدهم في أمر وفسره وفق اللغة، أو قرائن الأحوال، ولا يعلم له مخالف فهذا الأخذ به أولى من الأخذ برأي غيره؛ لأنهم أعلم الناس بكتاب الله، وأكثرهم معرفة بلغة القرآن، وأحوال نزول الآيات، قال الزركشي على انظر في تفسير الصحابي فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك في اعتماده، وإن فسره بما شاهده من الأسباب والقرائن فلا شك فيه »(٣).

٣. إذا اجتهدوا واختلفوا يبحث عن مرجح، ولا يجوز استحداث قول ثالث؛ لأنهم اختلفوا عن علم تام، كتقديم قول عبد الله بن عباس على غيره.

فكل ما أصَّلَه سلف هذه الأمة الصالحون العالمون لا بد لنا أن نثبت لهم فضلهم وسبقهم، ونعرف قدرهم، ونأخذه بعين الرضا، ولا مانع من الزيادة عليه، وحسن تبوييه وتهذيبه، وإن دعا الأمر تصويبه؛ فإن أساس علم التفسير يقوم على معرفة الآثار، وما تواتر من أوجه القراءات ذات الصلة بالمعاني، مع الإلمام بقواعد العربية، وأصول الشريعة الإسلامية.

(١) الموافقات للشاطبي (٢١٨/٣).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٨/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٣) البرهان في علوم القرآن (١٧٢/٢).



# المبحث الثالث تفسير التابعين للقرآن الكريم

المطلب الأول: قيمة التفسير المأثور عن التابعين.

المطلب الثاني: منهج التابعين في التفسير ومميزاته.

المطلب الثالث: أشهر المفسرين من التابعين.

المطلب الرابع: الموقف من تفسير التابعين رحمهم الله.



### المطلب الأول

### قيمة التفسير المأثور عن التابعين -رحمهم الله-

تفسير التابعين للقرآن الكريم رواية ودراية له منزلة ومزية خاصة، فهو يأتي في المرتبة الرابعة بعد تفسير القرآن للقرآن، وتفسير السنة للقرآن، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، فقد رجع كثير من العلماء إلى أقوال التابعين، والجمهور (١) على اعتبار أقوالهم واعتمادها والاحتجاج بها، وهذا هو منهج أئمة التفسير كابن جرير الطبري، وابن أبي حاتم، والبغوي، وابن كثير وغيرهم؛ وذلك للآتي:

1- تعلمهم على يد أصحاب النبي الأراب وأخذهم من علمهم المبارك، وعلى رأسهم الأئمة منهم، الذين لزموا أصحاب النبي الكلائم كمجاهد والمحاللة على عبد الله بن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها)، وقال عبد الله بن مسعود عن علقمه: (( ما أعلم شيئًا –أو ما أقرأ – إلا وعلقمة يعلمه ))، وكسعيد بن جبير والحسن البصري، قال: (( ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئًا ))، وكقتادة، والحسن البصري، وعكرمة مولى ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس ابن كيسان، والضحاك، ومسروق بن الأجدع، وسعيد بن المسيب، وأبي العالية، والربيع بن أنس، وإسماعيل بن عبد الرحمن السدّي، وزيد بن أسلم وغيرهم.

٢- لأخمّ عاشوا في القرون المفضلة التي تعتبر العصور الذهبية في تاريخ الأمة علمًا وعملًا؛ وذلك لقربهم من عصر النبوة المبارك، تلك العصور التي صفت كثيرًا عما بعدها من البدع والأهواء، وكثر فيها أهل العلم والصلاح، ويكفي في

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن (١٥٨/٢).

<sup>(</sup>٢) لأن التابعي من لقي واحدًا من الصحابة أو أكثر.

تزكيتهم قول النبي ﷺ: (حَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوهَمُ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوهَمُ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَكَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ، وَالْعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَارٌ) (١) فهي خيرية علم وعمل، ومن هنا كانت معرفة أقوالهم في التفسير أنفع من معرفة أقوال المتأخرين.

٣- لأنهم عاشوا كذلك في عصور الاحتجاج اللغوي قبل أن تدخل العجمة على اللسان العربي، فعصرهم حجة في اللغة وحجة في التفسير، وأقوالهم تصدر عن علم تام بلغة القرآن الكريم، فهم أعلم الناس بعد أصحاب النبي على الغة القرآن.

٤- لأنفُّم كانوا أئمة في العلم والصلاح، عرفوا باستقامة في المنهج، وصلاح في المعتقد، وحسن سيرة في العبادة، وصدق، وأمانة، وورع، وتقوى، وقد نقلت عبارات كثيرة عن الصــحابة في مدح أئمتهم والثناء عليهم، فقد قال ابن عمر عن سعيد بن المسيب عِلَمْ: (( لو رأى رسول الله على هذا لَسَرَّه ))، وقال لمجاهد: «وددت أنَّ نافعًا يحفظ حفظك »ويقول ﷺ أيضًا لأهل مكة لما اجتمعوا يسالونه: (( تجتمعون إلى يا أهل مكة وعندكم عطاء ))، ومثل هذه التزكيات لبعض أعلام التابعين تروى عن ابن عباس (٢).

فهذه الأسباب مجتمعة وغيرها جعلت لأقوالهم في التفسير أهمية كبيرة وقيمة علمية عظيمة، وجعلت علماء التفسير الأوائل كابن جرير، وابن أبي حاتم، وغيرهما يجمعون رواياتهم في التفسير بإسنادها ويروها لنا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب: فضائل أصحاب النبي ﷺ ح رقم ٣٣٧٨، ٣٣٧٧، ٢٤٥٧، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، رقم ٩٩ ٥٤، ٠٠٠٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الاتقان للسيوطي (٦/ ٢٣٤٠)، والتهذيب (٤/ ٨٦)، والتذكرة (١/ ٩٨).



## قيمة التفسير المأثور عن التابعين

تعلموا على يد أصحاب النبي عليه السلام.

عاشوا في القرون المفضلة.

عاشوا في عصور الاحتجاج اللغوي.

كانوا أمَّة يقتدى بهم في العلم والصلاح.

## المطلب الثاني منهج التابعين في التفسير ومميزاته

## أولًا: منهج التابعين في التفسير:

لم يختلف منهج التابعين عن طرق التفسير التي كان عليها أصحاب النبي إلا في إلا في إضافات يسيرة نتيجة لبعض المستجدات التي عاشوها بعد أصحاب النبي بسبب توسع الفتوحات الإسلامية، وكذلك لأنهم تلاميذهم ومنهم أخذوا، ونجد منهجهم كان قائمًا على ما يلي:

- ١- تفسير القرآن بالقرآن، كما هو منهج أصحاب النبي على.
- ٢- تفسير القرآن بالسنة، كما هو منهج أصحاب النبي على.
- ٣- تفسير القرآن بأقوال الصحابة ، وهم الذين أخذوا منهم، ورجعوا إليهم فيما أشكل عليهم، ورووا لنا أقوالهم، ولم يقدموا أقوالهم على أقوالهم.
- ٤- الاجتهاد في استخراج المعاني، واستنباط الفوائد وفق ما تعلموه من أصحاب النبي في ، ووفق معرفتهم التامة بلغة القرآن الكريم.
- ٥- الرجوع إلى مسلمي أهل الكتاب فيما يتعلق بقصص الأنبياء والأمم السابقة، وذلك نتيجة لتوسع الفتوحات الإسلامية ودخول أمم من أهل الكتاب في الإسلام، ومنهم من كانوا يعرفون تفاصيل عن بعض القصص التي وردت في القرآن، والنفوس تميل إلى معرفة التفاصيل والاستقصاء، وهي قصص تؤيد ما جاء في القرآن الكريم، ومن هنا برزت الإسرائيليات في تفسير التابعين -رحمهم الله-.



## ثانيًا: مميزات التفسير المأثور عن التابعين رحمهم الله:

تميز التفسير في عهد التابعين بمزايا عديدة منها:

- ٢- الاجتهاد والاستنباط في التفسير أكثر مماكان عليه في عهد الصحابة على حتى شمل القرآن كاملًا، فلا تكاد تمر بآية من كتاب الله بل بكلمة إلا ولهم قول منقول؛ وذلك لتوسع الدولة، ودخول العجم، وبروز الحاجة إلى اجتهاد أوسع.
- ٣- الاحتفاظ بطابع التلقي والرواية، فقد ظل التفسير في غالبه قائمًا على الرواية
   حتى نهاية عصر التابعين، وظل منهج التلقي هو المنهج السائد في عصرهم.
- 3- بدء التدوين للتفسير وعلومه، لم يدون التفسير في عهد الصحابة، وإنما بدأ التدوين من عصر التابعين، وقد ظهر ذلك في كتابات سعيد بن جبير، ومجاهد بن جبر الذي كانت معه ألواح يكتب فيها، وهو يسال ابن عباس، وكذلك السدي الذي جمع التفسير، ورواه عنه أسباط بن نضر الهمذاني.
- ٥- بروز نواة الخلاف في التفسير أكثر مماكان عليه الوضع في عهد الصحابة هي، فنجد أقوالًا متعددة في معنى الآية، وهي في غالبها ترجع إلى اختلاف التنوع لا التضاد، قال ابن تيمية عليه الخلاف بين السلف في التفسير قليل وخلافهم

(١) انظر: التفسير والمفسرون (١٣١/١).

في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير وغالب ما يصبح عنهم من الخلاف يرجع الى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد (1).

(۱) مجموع الفتاوي (۱۳/ ۳۳۳).



### المطلب الثالث

#### أشهر المفسرين من التابعين

اشتهر بالتفسير من التابعين عدد كبير، وهم بين المدرسة المكية، والمدنية، والكوفية، والبصرية، والشامية، وقد جاء على رأسهم:

#### أ - من المدرسة المكية:

١- سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الكوفي: المقرئ، المفسر، الفقيه، والمحدث، أحد الأعلام الذين عرفوا بالعلم وكثرة العمل الصالح، ورأى خلقًا من أصحاب النبي هي، وقد قال عبد الله بن عباس هيئيس، وقد أتاه أهل الكوفة يسالوه: «أليس فيكم سعيد بن جبير»، وقيل: كان أعلم التابعين بالطلاق سعيد بن جبير، وبالحج عطاء، وبالحلال والحرام طاووس، وبالتفسير مجاهد، وأجمعهم لذلك سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج، وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه، كما قال الإمام أحمد بن حنبل هيئي، قتل في سنة ٩٥هـ »(١)، وهو أكثر من روى التفسير عن ابن عباس، يقول على بن المديني هيئية: «وأصحاب ابن عباس الذين يذهبون مذهبه، ويسلكون طريقه: عطاء، وطاووس، ومجاهد، وجابر بن زيد، وعكرمة، وسعيد، فأعلم هؤلاء سعيد بن جبير، وأثبتهم فيه) (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: البداية والنهاية لابن كثير (٢٦/١٦)، وتذكرة الحفاظ للذهبي (٧٦/١)، وتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني(١١/٤)، وشذرات الذهب (١٩٩/١)، ووفيات الأعيان (٣٧١/٢)، وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص: ٣١)، وسير أعلام النبلاء (٣٢٢/٤).

<sup>(</sup>٢) العلل لابن المديني (ص: ٤٩).

٢- مجاهد بن جبر الإمام الحبر المكى: قال خُصيف: كان أعلمهم بالتفسير مُجاهد، وبالحج عطاء، وقال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة، وفي رواية: (( عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأساله عنها » وقال له ابن عمر: «وددت أنَّ نافعًا يحفظ حفظك)، وقال ابن جرير على حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكى عن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدًا سال ابن عباس عن تفسير القرآن، ومعه ألواحه قال: فيقول له ابن عباس: اكتب حتى سأله عن التفسير كله ))، وقال عنه سفيان الثوري عِلَيْتُم إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به ))، وقال سلمة بن كهيل: ما رأيت أحدًا أراد بهذا العلم وجه الله تعالى إلا عطاء، وطاووسًا، ومجاهدًا ))، قال عنه الذهبي هِمُلَّهُ: «مجاهد شيخ القراء والمفسرين. توفي سنة ١٠٣هـ بمكة وهو ساجد<sub>»(١)</sub>.

٣- عكرمة مولى ابن عباس: أحد أعلام التابعين، والمفسرين المكثرين، والعلماء الربانيين، والرحالين الجوالين، وقد طاف عكرمة البلاد ودخل إفريقية واليمن والشام والعراق وخراسان، وبث علمه هنالك وأخذ الصلات وجوائز الأمراء، يقول الإمام أحمد هِ الله الله الله عكرمة: ((لم يدع موضعًا إلا خرج إليه))، قال عكرمة: ((طلبت العلم أربعين سنة ))، وقد روى عن خلق كثير من الصحابة، قال عكرمة على العلم أربعين سنة أدركت مئتين من أصحاب رسول الله في هذا المسجد »، وكان أحد أوعية العلم، وقد أفتى في حياة مولاه ابن عباس حيسفه ، وقال عكرمة: قال لي ابن عباس: (( انطلق فأفت الناس، فمن سألك عما يعنيه فأفته، ومن سألك عما لا يعنيه فلا

(١) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٥/٤٤)، وسير أعلام النبلاء (٤/٩/٤)، والبداية والنهاية (٢٤٤/٩)، وشذرات الذهب (٢٢٤/١).



تفته، فإنك تطرح عني ثلثي مؤنة الناس، وقال سفيان عن عمرو قال: كنت إذا سمعت عكرمة يحدث عن المغازي كأنه مشرف عليهم انظر كيف يصنعون ويقتتلون، قال عنه الإمام الشعبي على الله من («ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة »، وقال قتادة: ((أعلمهم بالتفسير عكرمة))، وقيل لسعيد بن جبير: ((هل تعلم أحدًا أعلم منكم قال: ((عكرمة »)، وقال أبو حاتم: أصحاب ابن عباس عيال في التفسير على عكرمة، توفي سنة ٥٠١ه» (۱).

#### ب - من المدرسة البصرية:

2- الحسن البصري: وهو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري إمام أهل البصرة، وخير أهل زمانه، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر في بيت أم سلمة زوج النبي الملدينة، وفد البصرة مع أنس بن مالك، كان فقيها ورعًا زاهدًا شبحاعًا في الحق، قال ابن سعد بهشي طبقاته: ((كان جامعًا عالمًا، رفيعًا، فقيهًا، حجة، مأمونًا، عابدًا، ناسكًا كثير العلم فصيحًا، جميلًا وسيمًا ))، وقال أبو بكر الهذلي: قال لي السفاح: بأيّ شيء بلغ حسنُكُم ما بلغ؟ فقلت: جمع القرآن وهو ابن اثنتي عشرة سنة، ثم لم يخرج من سورة إلى غيرها حتى يعرف تأويلها، وفيما أنزلت، ولم يقلب درهمًا في تجارة، ولا ولي سلطانًا، ولا أمر بشيء حتى فعله، ولا نحي عن شيء حتى ودعه، فقال: بهذا بلغ الشيخ ما بلغ ((سمع حتى فعله، ولا نحي عن شيء حتى ودعه، فقال: بهذا بلغ الشيخ ما بلغ ((سمع

(١) انظر: البداية والنهاية (٩/ ٢٤٦ ـ ٢٤٦).



عن جماعة من أصحاب النبي الله منهم عثمان بن عفان الله توفي في سنة الله منهم عثمان بن عفان الله توفي في سنة المادا).

- ٥- قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ السَّدُوسِيُّ البصري: وهو أبو الخطاب الضرير الأكمه، مفسر كتاب الله، كان آية في الحفظ، إمامًا في النسب، رأسًا في العربية واللغة وأيام العرب، عالم أهل البصرة، وقال عن نفسه: ((ما قلت لمحدث قط: أعده عليّ، وما سمعت شيئًا إلا وعاه قلبي ))، وقال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئًا ))، قال ابن ناصر الدين ﴿ الله عن بواسط في الطاعون ))، في سنة سبع عشرة ومائة )).
- 7 أبو العالية الرياحي: وهو أبو العالية رفيع بن مهران، أحد أعلام التابعين بالبصرة، وكان إمامًا في القراءة والتفسير والعلم والعمل، قرأ القرآن على أبي، وكان ابن عباس يرفعه على السرير وقريش تحته، وقال أبو بكر بن أبي داود على (رليس بعد الصحابة أحد أعلم بالقرآن من أبي العالية، وبعده سعيد بن جبير ثم السدي، ثم سفيان الثوري))، قال ابن قتيبه: حج أبو العالية ستين حجة، توفي سنة 9 ه من أبه من مفسري البصرة وممن عاش ومات فيها، لكنه مال في كثير من آرائه و تأويلاته للمدرسة المكية.

(۱) انظر: طبقات ابن سعد (۱ م ۱ م ۱ م)، وفيات الأعيان (۹ م ۱ م)، سير أعلام النبلاء (۹ م (1 - 7 + 1))، وقيات التهذيب (۲ م (1 - 7 + 1 + 1))، والبداية والنهاية (۹ م (1 - 7 + 1 + 1))، وطبقات المفسرين (۱ (۱ م (1 + 1 + 1 + 1)).

<sup>(</sup>۲) انظر: طبقات ابن سعد (۲۲۹/۷)، وفيات الأعيان (۸۰/٤)، تحذيب الكمال(۱۵۰/۳)، تذكرة الخفاظ (۲۲۸/۱)، سير أعلام النبلاء (۲۹/۵)، شذرات الذهب (۲۲۸/۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: طبقات ابن سعد (١١٢/٧)، تذكرة الحفاظ (٨٥/١)، الإصابة ترجمة ٢٧٤، وسير أعلام النبلاء (٢٠٧٤)، وشذرات الذهب (١٨٩/١).

## ج - المدرسة الكوفية:

٧- أبو عبد الرحمن السلمي: وهو عبد الله بن حبيب، مقرئ أهل الكوفة بلا مدافعة، قرأ القرآن على عثمان بن عفان، وعلي، وعبد الله بن مسعود هم وسمع من جماعة من الصحابة، وأقرأ القرآن من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج (( أي نحو أربعين سنة ))، وروى عن عثمان حديث النبي الله (حَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَمَهُ)(۱)، وقال: ((وذَاكَ الَّذِي أَفْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا ))، وقد جاء عن عظاء بن السائب أن أبا عبد الرحمن السلمي قال: إنا أخذنا هذا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر الأحرَ حتى يعلموا ما فيهن، فكنا نتعلم القرآن والعمل به، وإنه سيرث القرآن بعدنا قوم ليشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم، بل لا يجاوز هاهنا ووضع يده على الحلق))، وقرأ عليه عاصم بن أبي النجود، وحدث عنه إبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وعلقمة بن مرثد، وعطاء بن السائب، وإسماعيل بن عبد الرحمن السدى، وكان ثقة رفيع المحل، كثير الحديث، توفي ﴿ الكوفة في سنة ثلاث وسبعين أو بعدها في إمرة بشر بن مروان في خلافة عبد الملك بن مروان (1).

٨- إسماعيل بن عبد الرحمن السدي: أصله حجازي، وسكن الكوفة، وكان يقعد في سدة باب الجامع بالكوفة، فسمي بالسدي، وهو من المكثرين بين التابعين في التفسير، بل هو أكثر تابعي الكوفة رواية ودراية في التفسير، وهو صاحب

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ح رقم ٤٧٣٩

<sup>(</sup>٢) انظر: البداية والنهاية (٢١/٠١٦)، الطبقات الكبرى (٦ /١٧٢)، وطبقات ابن خياط (١/ ١٥٣)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٤٢٧).



التفسير والمغازي والسير، وكان إماما عارفا بالوقائع وأيام الناس، مات سنة سبع وعشرين ومائة (١).

#### د - المدرسة المدنية:

9- سعيد بن المسيب المخزومي: المدني، أحد أعلام الدنيا، وسيد التابعين، قال ابن عمر وسيف : (( لو رأى رسول الله وسيد السرّه )). وقال مكحول وقتادة والزهري وغيرهم: ما رأينا أعلم من ابن المسيب، وقال علي بن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علمًا منه، وهو عندي أجل التابعين، وقد جمع بين الحديث، والتفسير، والفقه، والورع، والعبادة، وقال عن نفسه: حججت أربعين حجة، وما فاتتني التكبيرة الأولى منذ خمسين سنة، وما نظرت إلى قَفَا رجل في الصلاة، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر، وتوفي بالمدينة سنة أربع وتسعين للهجرة (٢).

• ١- محمد بن كعب القرظي: منسوب إلى بني قريظة الطائفة المعروفة من اليهود، كان أبوه من سبي قريظة، وكان لم ينبت فترك، نشأ بالكوفة ثم تحول به أبوه إلى المدينة، فهو في عداد تابعي المدينة، يقول سفيان بن عيينة: ((لم يكن بالمدينة أحد يفسر القرآن بعد محمد بن كعب مثله - يعنى: زيد بن أسلم، وقال ابن

(۱) انظر: الجرح والتعديل لعبدالرحمن الرازي (۲/ ۱۸٤)، والطبقات الكبرى (۹/ ۳۲۱)، والأعلام لخير الدين الزركلي (۱/ ۳۲۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات ابن سعد (١١٩/٥)، وفيات الأعيان (٣٧٥/٢)، تعذيب الكمال ترجمة ٥٠٥، وتذكرة الخفاظ (١/١٥)، والبداية والنهاية (٩٩/٩)، وسير أعلام النبلاء (٢١٧/٤)، وشذرات الذهب (١٩٢/١).



حبان هِ فَعَده الذهبي من أئمة المدينة وعلمائهم بالقرآن »، وعده الذهبي من أئمة التفسير (١).

الله عنه، كان من كبار التابعين الذين عرفوا بالتفسير والعبادة، وكانت له حلقة الله عنه، كان من كبار التابعين الذين عرفوا بالتفسير والعبادة، وكانت له حلقة للفتوى والعلم بالمدينة يجلس فيها العلماء، قال أبو حازم الأعرج والعلم بالمدينة يجلس فيها العلماء، قال أبو حازم الأعرج والعلم رأيتنا في حلقة زيد بن أسلم أربعين فقيهًا سمع من جماعة من الصحابة، وله تفسير يرويه عنه ابنه عبد الرحمن، توفي سنة ست وثلاثين ومائة ))(١).

#### ه - المدرسة الشامية:

17- شهر بن حوشب الأشعري الحمصي: ويقال أنه دمشقي تابعي جليل روى عن مولاته أسماء بنت يزيد بن السكن وغيرها، وحدث عنه جماعة من التابعين وغيرهم، وكان عالما عابدا ناسكا، كان كثير الرواية، حسن الحديث، وقرأ القرآن على ابن عباس، وكان عالما كبيرًا، توفى سنة مائة للهجرة (٣). رحمهم الله جميعًا.

(۱) انظر: طبقات ابن سعد الجزء المتمم لطبقات أهل المدينة (۱۳٤)، تهذيب الكمال (۲٦/٣٤)، وشذرات الذهب ١٣٦/١، الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٤٢٩/١)، والإصابة في تمييز الصحابة لأحمد العسقلاني (٢٧٨/١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذيب الكمال ترجمة ٤٥١، وتذكرة الحفاظ (١٣٢/١)، وسير أعلام النبلاء (٣١٦/٥)، وشذرات الذهب (٣٢٧/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن سعد (4/9/2)، تهذیب الکمال 4/9/9، والبدایة والنهایة (4/7/9)، سیر أعلام النبلاء (4/7/9).



#### المطلب الرابع

#### الموقف من تفسير التابعين رحمهم الله

- 1- إذا كان قول التابعي فيما لا مجال للرأي فيه، كأسباب النزول والنسخ ونحوه، وكان التابعي من أئمة التفسير كمجاهد وسعيد بن جبير، ولم يخالف ما جاء في الكتاب أو السنة وما نقل عن أصحاب النبي في وصحّت الرواية في سندها، وهي مرسلة، وعضدت برواية تابعي آخر، فقد ذكر السيوطي أنه يؤخذ بها (١).
- ۲- إذا اجتهدوا وأجمعوا كان إجماعهم حجة على من جاء بعدهم، ولا يرتاب في
   الأخذ به.
- إذا رجعوا في تفسيرهم إلى اللغة، فإنه يحتج بأقوالهم؛ لأنهم عاشوا في عصور اللغة، وهم أهل الفصاحة والبيان.
- إن ورد قول عن أحدهم ولا مخالف له، فالأولى الأخذ به وتقديمه على غيره ممن جاء بعدهم؛ لما لهم من مزية العلم وفضل صحبة أصحاب النبي هم قال ابن تيميه: (( من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئًا في ذلك، بل مبتدعًا وإن كان مجتهدًا مغفورًا له خطؤه، فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وكانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله في فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ الدليل والمدلول جميعًا »(٢).

(١) انظر: مقدمة في أصول التفسير (ص: ١٠٥)، ومناهج المفسرين د. أحمد الشرقاوي (ص: ٤٢، ٣٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوي (۱۳/ ۳۲۲. ۳۲۹).

٥- إن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض، ولا على من جاء بعدهم. قال ابن تيميه على: ((إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض، ولا على من بعدهم)(١)؛ وذلك لأنهم لم يسمعوا من الرسول في فلا ينص على عدالتهم، ولم يشاهدوا القرائن.

٦- وإذا تعارضت رواية بين صحابي وتابعي تقدم رواية الصحابي.

<sup>(</sup>١) مقدمة في أصول التفسير (ص:٥٥).



# الفصل الثالث: طرق فهم القرآن وتوظيف علومه والتعامل مع اختلافات المفسرين.

المبحث الأول: الطرق المثلى في فهم القرآن وتفسيره. المبحث الثاني: فضل علوم القرآن ومجالات توظيفها. المبحث الثالث: كيفية توظيف علوم القرآن في التفسير. المبحث الرابع: اختلافات المفسرين ومنهج التعامل معها.

## المبحث الأول الطرق المثلى لفهم القرآن وتفسيره

المطلب الأول: فهم القرآن الكريم بالقرآن.

المطلب الثاني: فهم القرآن بما صح عن النبي على وأهل القرون المفضلة.

المطلب الثالث: فهم القرآن وفق لغة العرب.

المطلب الرابع: فهم القرآن بالرأي والاجتهاد.

#### مدخل:

هنالك خمسة طرق متفق عليها لفهم القرآن الكريم وفق منهج سليم وأساس قويم، وقد فهم من خلالها أصحاب النبي وخيار علماء الأمة القرآن الكريم، وهي بيان القرآن بالقرآن، ثم بيان القرآن بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين، ثم وفق لغة العرب، وطريقتان مختلف فيهما، وهما بيان القرآن بما ورد عن أهل الكتاب، ووفق الرأي والاجتهاد، وقد جعلت في كل مطلب طريقة، واختصرت القول في البيان النبوي، وبيان القرآن بأقوال الصحابة والتابعين لما سبق الحديث عن ذلك بتفصيل، وتوسعت في بقية الطرق، بما تستدعي الحاجة إليه، وأخرت الكلام عن فهم القرآن بما جاء عن أهل الكتاب إلى مبحث العلوم التي تؤخذ في التفسير على حذر، وقد جاء الكلام في ذلك في أربعة مطالب على النحو الآتى:

الأول: فهم القرآن بالقرآن.

والثاني: فهم القرآن بما صح عن النبي على وأهل القرون المفضلة.

والثالث: فهم القرآن وفق لغة العرب.

والرابع: فهم القرآن وفق الرأي والاجتهاد.

وإليك بيان ذلك بتفصيل، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.



## المطلب الأول فهم القرآن بالقرآن

#### أولًا: أهمية فهم القرآن بالقرآن:

أصح الطرق في فهم القرآن الكريم وتفسيره، أن يفهم القرآن الكريم ويفسر بالقرآن نفسه؛ وذلك لما يلى:

1-القرآن كتاب متشابه مثاني يصدق بعضه بعضا، ويوضح بعضه بعضا، فإنَّ الناظر في القرآن الكريم يجد أن القرآن الكريم قد يجمل في موضع ويفصل في موضع ويقيده في موضع ويعمم في موضع ويقيده في موضع ويعمم في موضع ويجسط آخر، وما يشكل في موضع قد يوضح في موضع آخر، ويوجِزُ في موضع ويبسط القول في موضع آخر، وغو ذلك، فمن لم يحمل هذه على تلك لا يمكن أن يفهم القرآن فهمًا سليمًا، مثال ذلك: تفسير الطارق بالنجم الثاقب في قوله تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۞ وَمَا أَدْرَنِكَ مَا الطَّارِقُ ۞ النَّجْمُ النَّاقِبُ ﴾ [الطارق: ١-٣]، وكقوله تعالى: ﴿ أَلاَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَفُونَ ﴾ [يونس: ١٦]، ولذا فلا بد لمن يفسر القرآن أن يحمل ما أجمل على ما فصل، وما أطلق على ما قيد، وما عمم على ما خصص، قال ابن تيمية بَهِ فَشْد: ﴿ إِن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان أبن قائه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بُسط في موضع آخر، وما المتمم على ما خصص الخر، وأن التحمر في مكان فقد بُسط في موضع آخر، وما المتصر في مكان فقد بُسط في موضع آخر، وما التعمر كلام الله من كلام الله، ففهم كلامه بكلامه أحكم؛ إذ المتكلم أعلم بمراد حديثه ومقاصده من غيره، ومن هنا كان هو أحسن أنواع التفسير.

<sup>(</sup>١) مقدمة في أصول التفسير (ص: ٣٩).



٣ - لأنَّ النبي على أول من اعتنى بهذا النوع في فهم وتفسير القرآن، فمن ذلك ما رواه عَلْقَمَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود عَلَيْهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْسُوَا إِيمَانَهُم بِطُلْمٍ ﴾ شَـقَ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيّ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيّ عَلَيْ، وَقَالُوا: أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَـهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْسَ كَمَا تَظُنُّونَ، إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لا بْنِهِ ﴿ يَابُنَىٓ لَا تُشْرِكِ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلُّهُ عَظِيمٌ ﴾ (١).

وعَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَاأُمِّ وَمَا تَدْرِى نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًّا وَمَا تَدْرِي نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوثُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرُ ﴾ [لقمان: ٣٤](٢).

٤ - إن العلماء من السلف وأئمة التفسير التزموه منهجًا في فهم وبيان القرآن، وجعلوه في مقدمة الطرق التي يفهم بها القرآن، ونصوا على ذلك؛ بل نقلوا الإجماع عليه، قال ابن القيم على الله القير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير المراه، وقد بين الشنقيطي عِينَ مقدمة تفسيره: (( إجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله، إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله جل وعلا من الله جل وعلا »(٤)؛ ولذا فأول ما يبحث في فهم الآية فهمها بآية أو آيات أخرى من القرآن.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب: ما جاء في المتأولين ح رقم .7272

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: تفسير القرآن، باب: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلاهو ح رقم . 2 7 7 1

<sup>(</sup>٣) التبيان في أقسام القرآن (٢/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٤) أضواء البيان (١/ ٣).



#### ثانيًا: كيفية فهم القرآن بالقرآن:

فهم القرآن بالقرآن مختلفة مراتبه، ومتباينة طرقه، فحسب ظهور علاقة الآية بالآية في لفظها ومعانيها، وحسب قوة ظهور العلاقة، تبرز قوة تفسير القرآن بالقرآن، ولكن في الجملة له طريقتان:

#### الطريقة الأولى: بيان القرآن بالقرآن:

وهذه الطريقة لها أوجه عديدة، من ذلك:

#### أ - توضيح المجمل:

كقوله تعالى: ﴿ فَتَلَقَّنَ ءَادَمُ مِن رَّبِهِ عَلَيْمِ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ وَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]، جاء بيان هذه الكلمات المجملة هنا مفصلة في قوله تعالى: ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمُنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخُلِيرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣].

وكقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَغَيْمِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَٱللَّمُ وَلَحُمْ ﴾ [المائدة:١]، فأجمل ما حرم، ثم جاء بيان ذلك في قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَٱللَّمُ وَلَحُمُ الْمَائِدَةُ وَاللَّمُ وَلَحُمُ الْمَائِدِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخِزِقَةُ وَٱلْمُوقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُهُ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخِزِقَةُ وَٱلْمُؤْوَدَةُ وَٱلْمُوتُودَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُل السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُهُ وَمَا أَيْنِينَ كَفُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَمَا ذُكِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِٱلْأَرْلِمُ ذَلِكُمْ فِمَتُ أَلُومَ يَسِ ٱلذِينَ كَفُرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمُ

\_

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١/ ١٠٧).

وَٱخۡشَوۡنَّ ٱلۡيُوۡمَ ٱكۡمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيْكُمْ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسۡلَمَ دِينَا فَمَن ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمِ فَإِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المائدة:٣](١)، ويدخل فيه توضيح الموضوع وتفصيله: كالصبر، والصلاة ونحو ذلك.

#### ب - تخصيص العام:

نحو قوله تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كَمَا رَبِّيانِي صَغِيرًا ﴾ [الإسراء:٢٤]، فهي تعم الاستغفار لكل أب مسلمًا كان أو كافرًا، ثم خصص الأب المؤمن بقوله: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَشَـتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓاْ أَوْلِي قُرْبَكِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أُنَّهُمْ أُصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴾ [التوبة: ١١٣].

وكقوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَلْفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، فهذا حكم عام في كل مطلقة، وقد خصص بقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّتِي يَهِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآبِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرِ وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق:٤].

#### ج - تقييد المطلق:

كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلصَّبَالُّونَ ﴾ [آل عمران: ٩٠]، ففي هذه الآية أطلق عدم قبول توبة من كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفرًا، ولكن هذا الإطلاق قيده في قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ حَتَّنَ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْخَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّاأُخُ أُوْلَيَهِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الساء: ١٨] بمن حضرته الوفاة وهو على كفره، وبمَن مات على الكفر.

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن (٢/ ١٩٢).



#### د - توضيح المشكل:

كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُو كَذِبٌ كَفَارٌ ﴾ [الزمر:٣] فظاهره مشكل؛ لأن الله هدى كفارًا كثيرين، ثم جاء توضيح هذا المشكل في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ عَلَيْهِمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ [يونس:٩٦-٩٧] فبينت أن المراد: لا يهدي الله من كان في علمه أنه حقت عليه كلمة العذاب، وهو كلمة الرب تبارك وتعالى ))(١).

#### ه - بيان المبهم:

كقوله تعالى: ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّهُ أَنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كُلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَتِ ﴾ [البقرة: ٢٥٣] فجاء بيان ما أبحم هنا في قوله تعالى: ﴿ وَرُسُلَا قَدْ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبَلُ وَرُسُلًا فَدْ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبَلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقَصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤]، ومنه ما هو توضيح معنى مفردة: كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴾ [المعاج: ١٩٠]، ثم فسر الهلوع بقوله تعالى ﴿ إِذَا مَسَّهُ ٱلثَّيُّ جَزُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْذَيْرُ مَنُوعًا ﴾ [المعاج: ٢٠-٢١].

وهذه الطريقة - وهي بيان القرآن بالقرآن - درجات ومراتب أعلاها: ما هو منصوص عليه في السنة كما سبق منصوص عليه في السنة كما سبق من أمثلة، ويليها ما هو قائم على اجتهادات العلماء، وهو يعلو وينخفض على حسب قوة قائل القول، وعلى حسب العلاقة بين الآية والآية الأخرى في بيانها، فإذا كان القول عن الصحابة والتابعين، يكون هذا التفسير من باب التفسير المأثور (٢)، وإن كان من اجتهادات المتأخرين، يكون من باب التفسير بالرأي، وهو محل نظر ومناقشة.

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن (٢/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) ومن هنا جعله بعض العلماء ضمن التفسير بالمأثور.

ومن هنا كان تفسير القرآن بالقرآن منه ما يقبل مطلقًا، وهو حجة ملزمة، وهو تفسير القرآن للقرآن، ومنه ما يخضع لضوابط التفسير بالمأثور عن الصحابة والتابعين، ومنه ما يخضع لضوابط التفسير بالرأي من حيث قبوله ورده.

#### الطريقة الثانية: بيان الآية بأوجه القراءات المتنوعة فيها:

وعلاقة القراءات بفهم القرآن وتفسيره تنقسم إلى قسمين:

أ - قراءات ليس لاختلافها أثر واضح في فهم الآية أو تحديد دلالاتها: كاختلاف القراءات في الإمالات، وتسهيل الهمزات أو تحقيقها، والإدغام ونحو ذلك؛ فهذه لا تأثير لها في اختلاف المعاني، وإنما أثرها في كيفيات النطق والأداء.

ب - قراءات لاختلافها أثر في توسيع فهم المعنى، أو إزالة ما يشكل، أو الترجيح بين المعاني المحتملة للآية، وهذا النوع غالبه يتعلق باختلاف الفرش دون الأصول، مثال ذلك:

١ - توسيع المعنى: مثال ذلك في توسيع المعنى: كقراءة ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ [الفاتحة:٤] في قراءة عاصم والكسائي ويعقوب وخلف بالألف مدا (( مالك ))، وقرأ الباقون بغير ألف قصرًا (١) ﴿ مَالِكِ ﴾. قال البيضاوي ﴿ فَالْمَالُكُ هُو المُتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء من الملك. والملك هو المتصرف بالأمر والنهى في المأمورين من الملك »(٢)، وقراءة فتبينوا وتثبتوا، فالتبين يحتاج إلى تثبت، وقراءة يكذبون، ويكذّبون بالتشديد.

٢ - إزالة ما يشكل: قد يكون للقراءة أثرٌ في توضيح ما خفي من معنى الآية في قراءة أخرى لها، ولربما أشكل، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُۥ عَمَلُ غَيْرُ صَلِحٍ ﴾ [هود:٤٦]، فأشكل

<sup>(</sup>١) النشر في القراءات العشر، ابن الجزري (١/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٢) أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي (١/ ٦).

التحرير في أصول التفسير

ذلك على بعض الجهلاء حتى فسروها بما لا يليق بالأنبياء فجاءت القراءة الثانية وهي في رواية الترمذي وغيره في حديث أم سلمة أن النبي كان يقرأها: ﴿إِنَّهُ وَعَمِلَ غَيْرَ صَلِحٍ ﴾ (١) وهي قراءة الكسائي ويعقوب مزيلة لكل إشكال (١) وهي هَمِلَ بكسر الميم وفتح اللام هُغَيْرَ بفتح الراء على عود الفعل على الابن، ومعناه أنه عمل الشرك والكفر والتكذيب وكل هذا غير صالح، ومن كان عمله غير صالح لا يجوز طلب النجاة له (١).

" - الترجيح بين المعاني المحتملة في الآية: كقراءة: ﴿ وَيَسَعُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلُ هُو أَذَى فَا عَنِ الْمَحِيضِ قُلُ هُو أَذَى فَا عَنَ الْمَحِيضِ قُلُ اللّهَ عَنِي اللّهَ عَرَانَ الْحَائض عَجرد انقطاع الدم، اللّهَ يُحِبُ التَّوَيِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة:٢٢٢] التي بُحُوِّز قربان الحائض بمجرد انقطاع الدم، كما هو مذهب أبي حنيفة، وجاء في قراءة حمزة والكسائي وخلف وأبي بكر ﴿يَطَهُرُنَ ﴾ بتشديد الطاء والهاء والباقون بالتخفيف (٤)، بمعنى لا يجوز قربان الحائض إلا بعد استعمال الماء، بأن تغسل موضع الدم منها فقط أو تتوضأ، أو تغتسل كما هو مذهب الجمهور الله والشافعي وأحمد (٥)، ويرجح رأي الجمهور؛ لأن القراءات تدل بعضها على بعض دون تضاد.

وكما أن للقراءات المتواترة أثرها في التفسير فكذلك للقراءات الشاذة أثرها فقد جعلها عامة علماء التفسير أحد مصادر فهم المعنى، وشذوذها لم يلق الاستفادة بما في دلالة

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في سننه ح رقم ٢٩٣١، وأبو داود ح رقم ٣٩٨٥، والبيهقي في السنن الكبرى ح رقم ٢٦٨٩، والبيهقي في السنن الكبرى ح رقم ٢٦٨٩، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٢) النشر في القراءات العشر (١/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٣) لباب التأويل في معاني التنزيل، للخازن (٣/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) النشر في القراءات العشر (٢/ ١٧١).

<sup>(</sup>٥) انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٨٠/٢).



المعنى؛ وإن ألقى التعبد بما في التلاوة؛ لأنها تنزل منزلة خبر الآحاد في الاحتجاج، وكل من يطالع كتب التفسير يجد لذلك عشرات الأمثلة في كيفية الاستفادة منها في بيان المعنى أو ترجيح بعض الأقوال.

#### ج - أبرز العلماء الذين اهتموا ببيان القرآن بالقرآن:

أبرز العلماء الذين اعتنوا بفهم وتفسير القرآن الكريم بالقرآن الكريم من علماء التفسير

- ابن جرير الطبري (ت:٠١٠ هـ) في تفسيره (( جامع البيان )).
- والحافظ ابن كثير (ت: ٧٧٣ هـ) في تفسيره ((تفسير القرآن العظيم)).
- والشيخ محمد الأمين محمد المختار الشنقيطي (ت: ١٣٩٣) في كتابه (( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ((واشترط أن لا يوضحه إلا بقراءة سبعية، وقد صنفه لهذا الغرض، كما نص على ذلك في مقدمته.
- وأبو الوفاء ثناء الله الهندي (ت: ١٣٦٧) في كتابه المختصر (( تفسير القرآن بكلام الرحمن).



#### المطلب الثابي

## فهم القرآن بما صح عن النبي رأه وأهل القرون المفضلة أولًا: فهم القرآن بما صح نقله عن النبي رأه:

وقد بينا بأن النبي على لم يبين من القرآن إلا ما احتاج إلى بيان، وما ترك بيانه تركه لمعرفة الناس له، لأنه نزل بلسانهم، وبيان النبي للقرآن يؤخذ من كتب الحديث الصحاح، والسنن، والمسانيد.

وهنالك جوانب مهمة ينبغي التنبه إليها في بيان القرآن بالسنة، منها:

أُولًا: إذا صح عن النبي على في معنى الآية هو المعتمد، ولا يلتفت لقول غيره، كقوله تعالى ﴿ حَفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَتِ وَٱلصَّلَوةِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة:٢٣٨]، وقد وردت أقولًا عديدة في الصلاة الوسطى، والمرجح منها ما صح عن الرسول على بأنها صلاة العصر. وكل ما جاء من قول يخالف قوله فلا حرج في رده في التفسير.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۳۲۳/۱۳).

ثانيًا: إذا كان في الآية ما لا يمكن معرفة معناه إلا ببيانه العَلِيُّ الله عنه المُعلِيُّ ولم يرد عنها فيه عنه عَلَيْ فيه الأسلم التوقف في الحديث عنها، وقلنا بما قال الله به، كالقول في الأحرف المقطعة في بدايات السور قال ابن كثير حَمِيَّهُ: ((لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى، ومن قال من الجهلة إن في القرآن ما هو تعبدلا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا فتعين أن لها معنى في نفس الامر، فإن صـح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا ﴿ ءَامَنَّا بِهِ عُكُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ﴾(١). ومثله كقوله تعالى: ﴿ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ﴾ [البقرة: ٧٣]، وقد جاء في ((بعضها)) عدة أقوال: إنه فخذ البقرة التي ذبحوها، وقيل: البَضْ عة التي بين كتفيها، أو إنه عظم من عظامها ونحوه، ولا يمكن تحديد ذلك البعض إلا بدليل من الوحى؛ ولم يرد دليل من الرسول يَلِيُّ يحدد البعض؛ ولذا نقول قلنا بما قال الله به، دون الخوض فيما لا فائدة من الخوض فيه.

ثالثًا: إذا احتملت الآية عدة معانٍ فلا ينبغي لأحد أن يحدد مراد الله منها بشيء محدد إلا بحجة ثابتة من الرسول على، وقد تحدث عن هذه القاعدة ابن جرير في قوله تعالى: ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكِنَ إِبْرَهِ عِمْ رَبُّهُ مِ بَكِيمَتِ فَأَتَّمَّهُنَّ ﴾ [البقرة:١٢٤] لأن الآية قد ينقل فيها عدد من المعاني، فقال ((والكلمة إذا احتملت وجوهًا لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة يجب التسليم بما<sub>))(٢)</sub>.

#### ثالثًا: فهم القرآن من خلال فهم أصحاب الرسول على:

وإذا لم نجد تفسيرًا للقرآن في القرآن والسنة، يرجع إلى فهم الصحابة ، وقد سبق الكلام عن قيمة أقوالهم في التفسير، وعن خصائص فهمهم للقرآن وتفسيره، وبينا

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (١/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (١/٢٢).



الموقف من تفسيرهم، وبقيت مسألة واحدة ذكرها الغزالي والقرطبي وابن عاشور وهي: أنه لا يصح أن يكون كل ما قاله الصحابة في التفسير مسموعًا من النبي الله لوجهين: أحدهما: أن النبي الله يشلم يثبت عنه من التفسير إلا آيات قليلة.

والثاني: أنهم اختلفوا في التفسير على وجوه مختلفة لا يمكن الجمع بينها الله المالي المال

وهنالك قضية ثالثة: وهو أنهم كانوا يصرحون أن هذا القول برأيهم، كما روي عن الصديق في أنه عند ما سئل عن الكلالة في آية النساء فقال أقول فيها برأي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان.

#### ثالثًا: فهم القرآن من خلال أقوال التابعين رحمهم الله:

إذا لم نجد تفسيرًا للآية في القرآن، ولا في السنة، ولا في أقوال الصحابة فقد رجع كثير من العلماء إلى أقوال التابعين؛ وهو رابع الطرق المعينة على فهم القرآن، والجمهور (٢) على اعتبار أقوالهم واعتمادها والاحتجاج بها، وقد سبق الكلام في بيان الموقف من تفسير التابعين كذلك.

#### رابعًا: أقوال تابع التابعين في التفسير:

أما أقوال تابع التابعين فهي قد وجدت عناية واهتمامًا من المفسرين المعتنين بآثار الصحابة والتابعين كتفسير عبد الرزاق الصنعاني، وابن جرير، وابن أبي حاتم والثعلبي وغيرهم، وروا الكثير من أقوالهم كمحمد بن السائب، ومقاتل ابن سليمان، ومحمد بن إسحاق، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سلام وغيرهم، وذلك لأنهم يدخلون في القرون المفضلة، قال النووي بعد أن بين اختلاف العلماء في تحديد هذه

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (١/ ٢٨).

<sup>(</sup>٢) البرهان في علوم القرآن (١٥٨/٢).



القرون قال: ((والصحيح أن على الصحابة، والثاني التابعون، والثالث تابعوهم ))(١)، ولأنهم تتلمذوا على يدي كبار التابعين وهم امتداد لهم ولم يخرجوا عن منهجهم، ونقلوا لنا ما سمعوه عنهم من روايات الصحابة في التفسير (٢)، والعلماء مع عنايتهم بأقوالهم وروايتهم عنهم إلا أقوالهم تأتى في مرتبة متأخرة في الحجية عمن سبقهم من الصحابة والتابعين.

وهذه أهم مصادر التفسير بالمأثور، الذي يعتمد على صحيح المنقول عن النبي على والآثار الصحيحة المنقولة عن الصحابة والتابعين، وعلى من يخوض فيه أن يحذر مما دسَّ فيه من روايات موضوعة وأحاديث وآثار مكذوبة. أما الآثار الضعيفة التي يصح معناها فقد أخذ بها علماء التفسير، وروها بعضهم من غير إسناد وتدقيق من هذا الباب.

(۱) شرح النووي على مسلم (۱٦/ ۸٤).

<sup>(</sup>٢) فقد قام الدكتور خالد بن يوسف الواصل بتقديم دراسة قيمة في هذا الموضوع بعنوان: " تفسير أتباع التابعين عرض ودراسة" استوفى الكثير من جوانب هذا الموضوع يرجع إليه لمزيد من الفائدة.



#### المطلب الثالث

#### فهم القرآن وفق لغة العرب

#### أولًا: دور اللغة في فهم القرآن الكريم:

قد تضافرت الأدلة الكثيرة التي تبين عظمة اللسان الذي نزل به القرآن المجيد، قال تعالى: ﴿ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَجْمِعُ وَهَذَا لِسَانُ عَرَفِيٌ مُّعِينُ ﴾ [النحل:١٠٠]، وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَزَلْنَهُ وَكَذَلِكَ أَزَلْنَهُ وَرَعَنَا عَرَبِيًا لَعَلَيْ عَرَبِيًا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَهُمْ يَتَعُونَ أَوْ يُحُدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴾ [طه:١١٦]، وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَزَلْنَهُ وَتَوَانًا عَرَبِيًا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَهُمْ يَتَعُونَ ﴾ [الزم:٢٨]، وقال تعالى: ﴿ كِنَبُ فُصِلَتْ تعالى: ﴿ فَرَانًا عَرَبِيًا عَيْرَ ذِي عِوجٍ لَعَلَهُمْ يَتَعُونَ ﴾ [الزم:٢٨]، وقال تعالى: ﴿ كِنَبُ فُصِلَتْ عَالِينًا لِقَوْمٍ يَعَلَمُونَ ﴾ [فسلت:٣]؛ ولذا قال العلماء: لا يفهم القرآن إلا وفق لغة العرب، وطرائقهم في التعبير، ووجوه تصرفهم في البيان، وأن كلَّ معنى مستنبط من الطرق القرآن غير جار على اللسان العربي مردود، ولا يُوصل لفهم القرآن الكريم إلا بالمعرفة الكبيرة بلغة العرب؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فمعرفة اللغة طريق من الطرق المهمة لفهم القرآن؛ خاصة إذا لم يجد المفسر لتفسير الآية تفسيرًا لا في القرآن، ولا في أقوال الصحابة، ولا في أقوال التابعين.

قال الطبري على نبينا محمد الله المنزل على نبينا محمد الله المنزل على نبينا محمد المعاني كلام العرب موافقة، وظاهره لظاهر كلامها ملائمًا »(۱). وقال الشاطبي على الحملة؛ فطلب فهمه إنّما يكون من هذا الطريق القرآن نزل بلسان العرب على الجملة؛ فطلب فهمه إنّما يكون من هذا الطريق خاصة.. فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يُفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة »(۲). وقال ابن عبد البر على المبر المعرب المبر على فهم الحديث

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١/٥٥).

<sup>(</sup>٢) الموافقات للشاطبي (٣٧٥/٢).

ما ذكرناه من العون على كتاب الله، وهو العلم بلسان العرب ومواقع كلامها، وسعة لغتها، واستعارتها ومجازها، وعموم لفظ مخاطبتها وخصوصه، وسائر مذاهبها لمن قدر فهو شيء لا يستغني عنه»(١).

وقال ابن تيمية على الألفاظ، وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مراد الله ورسوله على من الألفاظ، وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدّعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك »(٢).

فإن الله خاطب كل قوم بما يفهمونه، كما قال تعالى ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُ بَيِّنَ لَهُ مُ ﴿ إِبراهيم : ٤]، ولا يمكن لإنسان يجهل لغة العرب نحوًا وصرفًا وبلاغةً ومعنى أن يفسر القرآن، كما قال مجاهد ﴿ الله عِلْ لا يحلُ لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب »(٢).

ولذا جعل العلماء تعلم اللغة العربية من فروض الكفايات، قال ابن تيمية على التعلم العربية التي يتوقف فهم القرآن والحديث عليها فرضٌ على الكفاية))(٤).

وقد كان أصحاب النبي على يرجعون إلى لغة العرب، ويشيرون لمن خفي عليه معنى أن يرجع إليها كما قال ابن عباس هيسنها: ((كنت لا أدري ما ﴿ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ ﴾ [الأنعام: ١٤]؛ حتى أتانى أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتما يقول: أنا

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله (٢/٢).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۱۲/۷).

<sup>(</sup>٣) الإتقان في علوم القرآن (٤/٤).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٩ / ١٧١).

التحرير في أصول التفسير

ابتدأتها  $(1)^{(1)}$ . وكان يقول: (( إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فإنّه ديوان العرب $(1)^{(1)}$ .

#### ثانيًا: أثر الجهل باللغة في فهم القرآن الكريم:

عدم فهم القرآن وفق قانون اللغة يوقع في تحريف الكلام بغير ما أراد الله به، كمن يدعي جواز نكاح الرجل من تسع نسوة حرائر مستدلًا، بقوله تعالى ﴿ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِسَآءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبُعَ ﴾ [انساء:٣]، ولا يقول بهذا من فهم وضع العرب في مثنى وثلاث ورباع، ومنهم من يرى شحم الخنزير وجلده حلالًا؛ لأن الله قال: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُو السّحم الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَفَظُ اللّحم يتناول الشّحم وغيره بخلاف العكس.

ومنهم من فسر غَوَى في قوله تعالى: ﴿ وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبَّهُ وَفَوَىٰ ﴾ [طه:١٢١]، أنه تخم من أكل الشجرة من قول العرب: غَوِيَ الفصيل يَغْوَى غَوًى إذا بشم من شرب اللبن. وهو فاسد؛ لأن غَوِيَ الفصيل فَعِل، والذي في القرآن على وزن فَعَل) (٣).

ومنهم من فسر ((مبصرة)) في قوله تعالى: ﴿ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا ﴾ [الإسراء: ٥٩] صفة للناقة، فقالوا: كانت ناقة صالح غير عمياء، وجهلوا أن مبصرة حال، والمعنى آية بينة ومعجزة قاطعة فكفروا بها.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبيدة في فضائل القرآن (ص: ٣٤٥)، والبيهقي في الشعب ح رقم ١٦٨٢، وقال صاحب المقدمات الأساسية في علوم القرآن: سنده حسن، (ص: ٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ح رقم ٣٨٤٥، وقال صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٣) محاسن التأويل، القاسمي (٩/١).

ومنهم من فهم ((رجالًا)) من قوله تعالى: ﴿ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا ﴾ [الحج:٢٧] على وجوب الحج على الرجال دون النساء، ولم يدركوا أن المقصود بــ (رجالًا) على أرجلهم مشيًا على الأقدام بدلالة ما بعده من قوله تعالى: ﴿ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْتِينَ مِن کُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ ﴾ (١).

فلا يجوز تفسير القرآن لمن يجهل لغة العرب؛ فقد روى البيهقي في شعب الإيمان عن مالك بن أنس حُشِيمٌ أنه قال: (( لا أوتى برجل غير عالم بلغات العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالًا))(٢)، كما لا يجوز استنباط معنى لا يجري على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب، وليس يعارض نصًا في موضع آخر؛ لأن القرآن عربي، ويصدق بعضه بعضا.

وكلما تمكن الإنسان من لغة العرب ساعده ذلك في فهم القرآن الكريم، واستنباط دقائقه، قال أبو حيان الأندلسي عِينَهُ: ((ومن أحاط بمعرفة مدلول الكلمة وأحكامها قبل التركيب، وعلم كيفية تركيبها في تلك اللغة، وارتقى إلى تمييز حسن تركيبها وقبحه، فلن يحتاج في فهم ما تركب من تلك الألفاظ إلى مفهم ولا معلم، وإنما تفاوت الناس في إدراك هذا الذي ذكرناه، فلذلك اختلفت أفهامهم، وتباينت أقوالهم)(٢٠)؛ ولذا ما احتاج سلف هذه الأمة إلى كثرة بيان، ولم يبينوا إلا ما احتاج إلى بيان، وعَنْ الشُّعْبِيّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيّ بْن أَبِي طَالِبِ: (هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: لا، إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ، أَوْ فَهُمْ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ)(٤).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن الكريم مصادره واتجاهاته، عبد الله الزبير عبد الرحمن (ص: ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) البرهان للزركشي (٢/ ١٦٠).

 $<sup>(\</sup>pi)$  البحر المحيط  $(\pi)$ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم، باب كتابة العلم ح رقم ١٠٨.



#### ثالثًا: أهم ما يحتاج إليه من اللغة لفهم القرآن الكريم:

يحتاج المفسر لفهم القرآن الكريم من اللغة للآتي:

أ- معرفة معاني الكلام اسمًا وفعلًا وحرفًا، والحروف لقلتها تحدث عن معانيها النحاة فيؤخذ ذلك من كتبهم، وأما الأسماء والأفعال فيؤخذ ذلك من كتبهم،

ب- معرفة أحكام الكلام من حيث الإفراد والتركيب، ويؤخذ ذلك من علم النحو والصرف.

ج -معرفة فصاحة الكلمة وحسن بلاغة التركيب يؤخذ ذلك من علم البيان والبديع.

#### رابعًا: اتجاهات التفسير اللغوي:

فهم القرآن وفق لغة العرب أخذ اتجاهات متنوعة، من ذلك:

1- تفسير المعنى اللفظي: أي بيان ألفاظ القرآن كلمة كلمة، ومفردة مفردة بين المعنى اللغوي واستعمالات العرب لها، ولم ترد لفظة في القرآن إلا وفق الوضع الذي استعملته العرب، وهو من أول العلوم التي تعين على فهم القرآن، كما قال الزركشي على فهم القرآن، كما قال الزركشي المناهة وأول ما يجب البداءة به منها تحقيق الألفاظ المفردة، فتحصيل معاني المفردات من ألفاظ القرآن من أوائل المعادن لمن يريد أن يدرك معانيه، وهو كتحصيل اللَّبِن من أوائل المعادن في بناء ما يريد أن يبنيه، قالوا: وليس ذلك في علم القرآن فقط بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع وغيره، وهو كما قالوا: إن المركب لا يعلم إلا بعد العلم بمفرداته؛ لأن الجزء على الكل في الوجود الذهني والخارجي )(۱).

-

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن (١٩٠/٢).



وهذا النوع يسمى عند العلماء بتفسير غريب القرآن، ولا يقصدون بالغريب النكارة والشـذوذ فالقرآن مبرأ عن هذا، وإنما الغرابة من حيث الاستعمال، أو الوضع ولذا قسموه إلى قسمين:

الأول: الوجوه والنظائر: وهي الألفاظ التي وردت بمعانٍ مختلفة مثل الصراط المستقيم، الهدى ونحوها.

والثاني: المفردة: وهي الألفاظ التي وردت بمعنى واحد في كل ما وردت فيه من استعمال.

وممن اشتهر بالتفسير اللفظي للقرآن الكريم: الراغب الأصفهاني في غريب القرآن، والأخفش في كتابه معاني القرآن، والكسائي في كتابه معاني القرآن، والزجاج في كتابه معاني القرآن، وأبو عبيدة في كتابه غريب القرآن، ومن المعاصرين محمد حسنين مخلوف في كتابه كلمات القرآن.

Y- تفسير المعنى التركيبي: ويقصد به أن يعتني بالمعنى من حيث السياق التركيبي للجملة أكثر من معاني المفردات، وهو مقصود القرآن قال الشاطبي على ((الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم؛ بناءً على أن العرب كانت عنايتها بالمعاني، وإثمًا اصطلحت الألفاظ من أجلها، وهذا الأصل معلوم عند أهل العربية، فالألفاظ إنمًا هي وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد، والمعنى هو المقصود، ولا أيضًا كل المعنى الإفرادي قد لا يعبأ به إذا كان المعنى التركيبي مفهومًا دونه)(().

ومما يدل على أهمية إدراك المعاني من خلال السياق؛ أن الألفاظ قد تتغير معانيها بتغير السياق وأحوال الخطاب، كاختلاف معاني الصلاة، فمن معانيها التي تفهم من السياق (( القراءة والدعاء ))، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِقَ بِهَا وَٱبْتَغِ

<sup>(</sup>١) الموافقات (٢/ ٣٩٦).

بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء:١١٠] فالمراد بالصلاة القراءة، وفي قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتَهِكَةُ و يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦] يراد بالصلاة الدعاء، وهو يعتنى فيه بالنحو والصرف والبلاغة.

وممن اعتنى بهذا النوع في تفسيره: الزمخشري في الكشاف، وأبو حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط، ومحيي الدين الدرويش في إعراب القرآن الكريم وبيانه، وغيرهم.



## المطلب الرابع فهم القرآن بالرأي والاجتهاد

ولما كان الرأي منه ما هو محمود، ومنه ما هو مذموم، وكان لكل واحد منهما أثره على التفسير، جاء كلام العلماء فيه مفصلًا في الحديث عن أقسام التفسير، خاصة في الحديث عن التفسير بالرأي؛ ولذلك سوف يأتي الحديث عن هذا الموضوع في أقسام التفسير في الفصل القادم بإذن الله تعالى.

## المبحث الثاني فضل علوم القرآن الكريم ومجالات توظيفها

المطلب الأول: فضل علوم القرآن الكريم.

المطلب الثاني: مجالات توظيف علوم القرآن في خدمة القرآن.



## المطلب الأول

#### فضل علوم القرآن الكريم

إِنَّ علوم القرآن كثيرة، وضروبها عديدة، وهي بلا شك من أشرف العلوم على الإطلاق؛ وذلك لتعلقها بخير كلام أنزله الله تعالى، فلما كان القرآن خير الكلام كانت علومه خير العلوم، وهي علوم مهمة لكل مشتغل بتعلم القرآن الكريم، من رزقها فقد رزق خيرًا كثيرًا، قال تعالى: ﴿ يُؤْتِى ٱلْمِحْمَةَ مَن يَشَآءٌ وَمَن يُؤْتَ ٱلْمِحْمَةَ فَقَد رُق خيرًا كثيرًا والبقرة: ٢٦٩]. قال ابن عباس عيضف : (الحكمة: يعني المعرفة بالقرآن، ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، ومقدمه ومؤخره، وحلاله وحرامه، وأمثاله) (۱). وعن أبي العالية عيش قال: ((الحكمة: الكتاب والفهم فيه، وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة)) (٢٠). ومن هنا كان ((من يعطى علم القرآن، فقد أعطي خيرًا كثيرًا)) (٣).

وقال عبد الله بن مسعود وله في قوله تعالى: ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفائحة: ٦]: (( القرآن، وهو قول علي بن أبي طالب ))(٤)، قال أبو حيان الأندلسي والله (( يقول: أرشدنا إلى علمه ))(٥)، وقال الحسن البصري والله (( علم القرآن ذكر لا يعلمه إلا

<sup>(</sup>١) جامع البيان في تأويل القرآن (١٥٨٠/٢)، وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٥٣١)، وصححه الدكتور حكمت بن بشير ياسين في التفسير الصحيح (١/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان في تأويل القرآن (١٥٨٠/٢)، ومعالم التنزيل للبغوي (١٥٢/١)، وتفسير القرآن العظيم ابن كثير (٧٠٠/١).

<sup>(</sup>٣) بحر العلوم، السمرقندي (٢/٤/١).

<sup>(</sup>٤) معالم التنزيل للبغوي (٦/١).

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي (١/٣٤).

التحرير في أصول التفسير

الذكور من الرجال))(١)، وقال على بن أحمد الحرالي(٢) على العلماء من وهبه الله تعالى فهمًا في كلامه، ووعيًا عن كتابه، وتبصرة في الفرقان، وإحاطة بما شاء من علوم القرآن، ففيه تمام شهود ما كتب الله لمخلوقاته من ذكره الحكيم، بما يزيل بكريم عنايته من خطأ اللاعبين إذ فيه كل العلوم (r).

ولأهمية علوم القرآن كان الحديث عن بعض مباحثه مبكرًا منذ عهد الصحابة را المكى والمدني، وأسباب النزول، والنسخ، والمحكم والمتشابه، والقراءات، وغيرها. وقد جعلها العلماء مقدمات لتفاسيرهم، وأفردت لها المصنفات، وأصبحت مادة علمية تدرس للطلبة قبل دراسة التفسير باعتبارها مدخلًا ومقدمات مهمة لدراسة التفسير؛ ولكن هذه المادة التي تدرس للطلاب، وكتب حولها العلماء تحت مسمى علوم القرآن الكريم ليست كلها ذات صلة بالتفسير، بل هنالك ما لا صلة له بالتفسير بصورة مباشرة، ويمكن فهم الآية بدونها دون أن يكون هنالك خلل في منهجية الفهم؛ ولكن الجهل بها يؤثر في المنهجية الكلية في التعامل مع القرآن الكريم. وهنالك مباحث من علوم القرآن تمثل أدوات مهمة لفهم القرآن الكريم لا بد من الإلمام بها قبل دراسة التفسير؛ لأنها من صميم علوم التفسير، فمن هنا حرص الباحث أن يبين في المطلب القادم المجالات التي تخدمها مادة علوم القرآن الكريم بصورة عامة، ثم يبين بعد ذلك في المبحث القادم كيفية توظيف العلوم الخاصة بالتفسير في خدمته، ولأهمبته وسعته أفردت له مبحثًا خاصًا.

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن (٢٧/١)، لعله أراد أصحاب الهمم العالية.

<sup>(</sup>٢) وهو: وهو: أبو الحسن على بن أحمد الحرالي، صاحب كتاب مفتاح الباب المقفل لفهم كتاب الله المنزل، وله تأليف حسن في الفرائض، توفي سنة ٦٣٧ه " انظر: الوفيات لابن قنفذ (ص: ١١).

<sup>(</sup>٣) البرهان في علوم القرآن (٢٤/١).



#### المطلب الثابي

#### مجالات توظيف علوم القرآن في خدمة القرآن

يتبين من خلال الاستقراء لمفردات علوم القرآن الكريم، أنَّ علومه خادمة للقرآن الكريم في سبع مجالات، يبرز من خلالها شرف هذا العلم وأهميته وأهدافه، ويحسن من معرفتها حسن توظيفها، وهذا ما تبينه الجدول ادناه، وتليه النقاط التفصيلية السبعة:

#### مجالات توظيف علوم القرآن في خدمة القرآن:

الأداء الحفاظ الإلمام إعجاز فهم التعريف على الانتصار اللفظى القرآن بتاريخ وتدبر بعظمة القرآن للقرآن الصحيح الكريم القرآن القرآن القرآن الكريم الكريم. للقرآن وأستراره. الكريم. الكرم. الكريم . كما أنزل. الكريم.

#### أولًا: مجال التعريف بعظمة القرآن الكريم:

من المجالات العظيمة والأهداف الكبيرة التي تخدمها مادة علوم القرآن الكريم التعريف بعظمة القرآن الكريم وجلاله وجماله، بما يدفع المؤمن إلى محبته واتباعه؛ لأن عدم تعظيم القرآن الكريم والاستهانة به ناقضٌ من نواقض الإيمان؛ إذ الاستهانة به وعدم تعظيمه استهانة بمن تكلم به رضيًا، ولذا وصف الله المستهزئين به أو بآياته أو برسوله بالمجرمين، ووعدهم بالعذاب الأليم، قال تعالى: ﴿ وَلَبِن سَأَلْتُهُمْ لَيَتُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّ بِعَرْمِين، وَوعدهم بالعذاب الأليم، قال تعالى: ﴿ وَلَبِن سَأَلْتُهُمْ لَيَتُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّ بَعُدُونُ وَ لَا تَعَتَذِرُواْ قَدْ كَفَرَتُم بَعَدَ إِيمَنِكُمْ إِن نَعْفُ عَن طَآبِفَة مِنكُمْ نُعَذِب طَآبِفَةً بِأَنْهُمْ كَافُواْ مُجْرِمِينَ ﴾ [التوبة: ٢٥- ٢٦]، إيمَنِكُمْ إِن نَعْفُ عَن طَآبِفة مِنكُمْ نُعَذِب طَآبِفة أُ بِأَنْهُمْ كَافُواْ مُجْرِمِينَ ﴾ [التوبة: ٢٥- ٢٦]، ومن عرف عظمة القرآن الكريم أحبه، ومن أحبه أكثر من تلاوته، وتشوق للاستماع

لآياته، وأطال نظره في تدبر معانيه، وحمل جوارحه للعمل بهديه، ومن هنا كان تعظيم القرآن الكريم ومحبته هو مفتاح القلب للإقبال على كتاب الله تلاوة وحفظًا وفهمًا وعملًا وتعليمًا.

فأول خطوة تدفع المؤمن نحو تعلم القرآن الكريم وتقوي عزمه في الإقبال عليه، والتأثر به، ووجود نفعه في قلبه بعد معرفة عظمته زيادة محبته في قلب المؤمن؛ لأنّه ((من المعلوم أن القلب إذا أحب شيئا تعلق به، واشتاق إليه، وشغف به، وانقطع عما سواه، والقلب إذا أحب القرآن تلذذ بقراءته، واجتمع على فهمه ووعيه فيحصل بذلك التدبر المكين، والفهم العميق، وبالعكس إذا لم يوجد الحب فإنّ إقبال القلب على القرآن يكون صعبًا، وانقياده إليه يكون شاقًا لا يحصل إلا بمجاهدة ومغالبة، وعليه فتحصيل حبّ القرآن من أنفع الأسباب لحصول أقوى وأعلى مستويات للتدبر)(۱). قال الشنقيطي على القرآن من أنفع الأسباب لحمو القرآن إلى قلب عبد فأعقبها تطبيق هذا القرآن إلا كان أشد الناس تأثرًا به، وإن من دلائل السعادة والإيمان الحقة عبة القرآن، ومحبة سماعه وتلاوته والحياة والعيش معه، هذا هو الذي سعد به السلف الصالح، ونالوا به مراتب الفوز والكرامة، وأذاقهم الله به حلاوة الإيمان، فعاشوا عيشة طيبة هنيئة راضية، ما بين ذكر وشكر، وكلام مستقيم، وفعل قويم، كل ذلك حينما كانوا مع القرآن، فمن كان مع القرآن كان الله معه، ومن عاش مع القرآن أحيا الله قلبه بالقرآن، وما حييت القلوب بشيء مثل القرآن، ولا استنارت ولا أشرقت بشيء مثل كلام الرحمن، وإذا لم تسعد القلوب للقرآن فلأي شيء ستسعد، وإذا لم تمتد

(١) مفاتح تدبر القرآن، للدكتور خالد بن عبد الكريم اللَّاحم (ص: ٢٠).

**T11** 

بالقرآن فبأي شيء تمتدي؟ ﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ و يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف:١٨٥] ))(١).

ومن هنا جاءت بعض علوم القرآن الكريم خادمة لهذا الجانب المهم لكل متعلم للقرآن الكريم، من ذلك: علم الإيمان بالقرآن وحقيقة الإيمان به (۲)، وعلم الاستشفاء بالقرآن، وعلم الوحي من حيث تعريفه، وأنواعه، ومصدره، وكيفيات نزول الملك به، وأسماء القرآن الكريم وصفاته، وفضائل القرآن الكريم، وفضائل بعض سوره وآياته، وخصائص القرآن الكريم، وآداب تلاوته وتعلمه، وحكم أخذ الأجرة على تعليمه، ونسيان القرآن الكريم، وعواقب هجره، والعلوم المستنبطة، وأسرار فواتح السور وخواتيمها، والسجود عند تلاوة بعض آياته، وغيرها.

#### ثانيًا: مجال الإلمام بتاريخ القرآن الكريم:

القرآن الكريم منذ نزوله وإلى يومنا هذا مرَّ عبر تاريخه الطويل بمراحل مهمة حتى وصل إليناكما أنزل، وسيبقى كذلك؛ لأن الله تعالى تكفل بحفظه، قال تعالى: ﴿ إِنَّا لَخُو لَمُ فَظُونَ ﴾ [الحجر:٩]، ولكن المؤسف حقًا أن تظهر في الأمة فرقة تكذب الله في خبره، وتشكك في ثوابت الدين ويقينياته، فتطعن في هذا الجانب مستندة على أكاذيب واهية، فجاءت مباحث في علوم القرآن لتبين لنا الدقة المتناهية التي حظي بما القرآن الكريم من أول ما نزل إلى أن وصل إلينا، بمدف زيادة الثقة واليقين بوصول القرآن الكريم إلينا بدون زيادة أو نقصان، من هذه المباحث: الحديث واليقين بوصول القرآن الكريم إلينا بدون زيادة أو نقصان، من هذه المباحث: الحديث

<sup>(</sup>١) دروس للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي (٦/٤٥)، مفرغ في المكتبة الشاملة الإلكترونية لم أقف عليها في مطبوعاته.

<sup>(</sup>٢) هذا العلم يدرس اليوم ضمن مفردات العقيدة، والأولى أن يكون ضمن مفردات علوم القرآن الكريم؛ لأنه الحق الأول للقرآن الكريم، والدافع القوي لتعظيمه ومحبته، وكل ما ضعف الإيمان ضعف تعامل المسلم مع كتاب الله، وقد أفردت هذا الموضوع ببحث خاص ولله الحمد والمنة، نشر بمجلة هيئة علماء السودان، العدد (١٤) محرم ١٤٣١ه.

التحرير في أصول التفسير التفسير

عن ثبوت القرآن في اللوح المحفوظ، وتلقي جبريل للوحي من الله، وكيفية تلقي النبي للوحي، ومواطن نزول القرآن الكريم وأوقاته ووقائعه، ونزوله منجمًا، والأحرف التي نزل عليها، وحكمتها، ووجودها في المصاحف، وكيفية التحمل، ومعرفة حفاظه ورواته وأسانيدهم، وجمع القرآن والمراحل التي مرَّ بماكل جمع، والذين قاموا بجمعه في كل مرحلة، وضوابط الجمع، ومميزات كل جمع، وترتيب القرآن في آياته وسوره، ورسم المصحف، والمراحل التي مر بما ضبط القرآن الكريم في التنقيط والتشكيل والتحزيب. وهنالك مباحث خادمة لهذا المجال ولها إسهام آخر في التفسير منها: معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل، والمكي والمدني؛ لأنه يسهم في معرفة التدرج في التشريع، وفي فقه إنزال القرآن في الواقع، ومعرفة أحكام الناسخ من المنسوخ، والمخصص للعام، «وقد اتفق العلماء على أن الخاص المتأخر هو المقدم على العام المتقدم » (١). قال شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الخاص المتأخر هو المقدم على العام اللقرآن جهادا كبيرا، وهذه السورة مكية نزلت بمكة قبل أن يهاجر النبي في وقبل أن يؤمر بالقتال، ولم يؤذن له، وإنما كان هذا الجهاد بالعلم والقلب والبيان والدعوة لا بالقتال، وأما القتال فيحتاج إلى التدبير والرأي» (١).

#### ثالثًا: مجال الأداء اللفظي الصحيح للقرآن الكريم:

أخذ النبي على القرآن عن طريق التلقي من جبريل التَكْيُلا، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْحَدُونَ مِن أَفُواه القراء المتقنين الْقُوَّانَ مِن أَدُنَّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ [النمل:٦]، وظلت سُنَّة التلقي للقرآن من أفواه القراء المتقنين لألفاظه كما سمعوه من النبي على هي سُنَّة تعلمه على مر الدهور، وجعل الله إحسان

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي، ابن تيمية (۲۱/ ۲۶۳).

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية (٤٣/٨).

تلاوته من أعظم القربات التي ينال بها العبد أرفع الدرجات، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةَ يَرْجُونَ تِجَدَرَةَ لَّن تَبُورَ ۞ لِيُوفِيّهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزيدَهُم مِّن فَضَافِيَّ إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴾[فاطر:٢٩ -٣٠]. وقال النبي ﷺ: (الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَة الْكِرَامِ الْبَرَرَة، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ)(١)، ومن هنا جاءت بعض العلوم خادمة للقرآن الكريم في مجال تنمية القدرات في الأداء اللفظى الصحيح تعبدًا وتعليمًا، موصلة لحسن تلاوته التي أمرنا بها، منها: علم التجويد الذي عرف بقولهم: ((هو إعطاء الحروف حقها في النطق بها على أتم وجه، ومستحقها من الأحكام الناشئة عنها، وإخراج كل حرف من مخرجه الصحيح، وأيضًا تحسين الصوت بالتلاوة إن أمكن (٢)، وعلم القراءات، لأن الأصل في علم القراءات أن يبحث في اختلاف القراء في وجوه النطق، كالمد والإمالة والتخفيف والتسهيل ومخارج الحروف، حفظ من خلالها الأداء لكل قارئ وراو وما تلقوه بسند متصل عن النبي رض ذلك كيفية وطرق التحمل، وتحسين الصوت بالقرآن، ومراتب القراءة، وغيرها.

#### رابعًا: مجال فهم وتدبر القرآن الكريم:

فهم القرآن الكريم مقصد أساسي من إنزاله، ولذا جعله الله واجبًا من الواجبات، قال تعالى: ﴿ كِتَنَّكُ أَنَزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَرُوٓاْ ءَايَنتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴾[ص:٢٩]. قال القرطبيُّ هِ اللهِ اللهِ اللهُ على وجوبِ معرفةِ معاني القرآن)(٢). وقال السَعديُّ عَلَيْهُ: (( ﴿ كِتَبُّ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكِ لِيَلَّبَرُوا عَاينتِهِ ﴾ أي: هذه الحكمة من إنزاله، ليتدبر الناس آياته؛

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها باب: فَضْل الْمَاهِر بِالْقُرْآنِ وَالَّذِي يَتَتَعْتَعُ فِيهِ ح رقم .1291

<sup>(</sup> $\Upsilon$ ) الروضة الندية شرح متن الجزرية ( $\Upsilon$  $\Upsilon$  $\Upsilon$ ).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (١٦٣/٨).

فيستخرجوا علمها، ويتأملوا أسرارها وحكمها، فإنه بالتدبرِ فيهِ والتأملِ لمعانيه، وإعادةِ الفكر فيها مرةً بعد مرة تدركُ بركتُه وخيره، وهذا يدلُّ على الحثِّ على تدبرِ القرآن، وأنه من أفضلِ الأعمال، وأن القراءة المشتملة على التدبرِ أفضلُ من سرعةِ التلاوةِ التي لا يحصلُ بها هذا المقصودُ »(١). وقال ابنُ القيم عِنْهُ: ((ولهذا أنزلَ اللهُ القرآن ليتدبر، ويتفكر فيه، ويعمل به، لا لمجردِ التلاوةِ مع الإعراضِ عنه)(١). وقال: ((وأما التأملُ في القرآنِ فهو تحديقُ ناظر القلبِ إلى معانيهِ، وجمعُ الفكرِ على تدبره وتعقلهِ هو المقصودُ من إنزالهِ؛ لا مجردَ التلاوةِ بلا فهم، ولا تدبر)(١). وقال الشوكانيُ على أن الله سبحانه إمَّا أنزلَ القرآنَ للتدبرِ والتفكرِ في معانيه؛ لا مجردُ التلاوة دونَ فكر)(١).

ومن هنا جاءت علوم كثيرة خادمة للقرآن في مجال فهمه وتدبره، حتى تسدد للدارس فهمه للقرآن الكريم وفق أسس علمية سليمة، وتمنعه من الانحراف، منها:

أسباب النزول، كما قال العلماء: ((معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب)(٥)، ومثل دراسة مفردات وغريب القرآن الكريم، وإعرابه، وقواعد التفسير، ومناهج المفسرين، وكتب التفسير، والاختلاف في التفسير، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمحكم والمتشابه، والمجمل والمبين، والمفهوم والمنطوق، والناسخ والمنسوخ، والوجوه والنظائر، وأمثال القرآن، وقصص القرآن، وأقسام القرآن، وجدل القرآن، وعلم الوقف والابتداء، ومشكل القرآن، وما يوهم الاختلاف

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص:٢١٢).

<sup>(</sup>۲) مفتاح دار السعادة (ص:۲۱٥).

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين (١/٥٨١).

<sup>(</sup>٤) فتح القدير (٤/٠٧٤).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي، ابن تيمية (١٣/ ٣٣٩).



والتناقض، والآيات المتشابحات، وترجمة معاني القرآن، وغيرها.

# خامسًا: مجال إعجاز القرآن الكريم وأسراره:

القرآن الكريم كما هو كتاب هداية، فهو الآية والمعجزة الكبرى الخالدة الدالة على صدق الرسالة، المتحدى به مدى الدهر، المسجل من خلاله عجز الخلق في الإتيان بمثله، قال تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَثُولُ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُولْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْمِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ﴾[البقرة: ٢٣ - ٢٤]. ولما كان إعجاز القرآن الكريم سمة من سماته، وسررًا عظيمًا من أسراره قيض الله نخبة من العلماء للكتابة فيه، فبرزت كتابات في علوم القرآن الكريم هدفها إبراز أوجه إعجاز القرآن الكريم وأسراره حتى صار فنًا له مجاله بين علوم القرآن الكريم ومباحثه، من ذلك: علم الإعجاز البياني، وما حواه القرآن من أسرار بلاغية فيما يقدم ويؤخر من الألفاظ، وما جاء فيه من تشبيهات واستعارات وكنايات وتعريض، وما فيه من الحصر والاختصاص، والإيجاز والإطناب، والخبر والإنشاء، والالتفات، والتضمين، والجناس، والجمع والتفريق، والمطابقة، وغيرها من أوجه إعجاز القرآن الكريم البياني، وما فيه من إعجاز من خلال أسلوبه، وما جاء في الإعجاز الغيبي، وماكتب في الإعجاز العلمي، والإعجاز التشريعي، وما فيه من إعجاز من خلال نظمه وترتيبه وما فيه من تناسق وتناسب في الألفاظ والآيات والسور والموضوعات. قال فخر الدين الرازي حَهِيَّهُ في ختام تفسيره لسورة البقرة: ((ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة، وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه، فهو أيضًا معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته، ولعل الذين قالوا: إنه معجز بحسب أسلوبه أرادوا ذلك إلا أبي



رأيت جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف غير متنبهين لهذه الأمور)(١). سادسًا: مجال الانتصار للقرآن الكريم:

من مجالات علوم القرآن الكريم المهمة مجال الانتصار للقرآن ورد الشبه التي تثار حوله؛ لأنه مصدر هداية الأمة، ومنبع عزتها، وأساس بنائها وقوتها؛ وذلك بالتصدي لكل مغرض يريد أن يحط من قدره، أو يشكك في هديه، أو يريد زعزعة اليقين في مصدر ربانيته، أو في كمال حفظه، أو يريد أن يصرف العباد عن الانتفاع به، والتعلق والتحاكم إليه، أو يشكك في أخباره أو يريد الطعن في عدالة أحكامه، أو شمولية رسالته، وكل ما يصرف الناس عن الإقبال على تعلمه والاهتداء به؛ فكما أن هنالك من يتعرضون لرب العزة بالسب والكفر فهنالك من يتعرضون لكتابه، ويثيرون الشبهات حول ثوابته قديمًا وحديثًا، وقد رد الله عليهم في كثير من الآيات، فقال تعالى: ﴿ وَقَالُوا السَّطِيمُ الْأَوَّالِاتِ الَّيَّامُ اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ بُكُونً وَأَصِيلًا ﴾ [الفرقان:٥ - ٦]، وقال تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفَرَكُو اللَّهُ اللَّهُ فَيها كل قول وأبطل فيها كل صَدِيْنَ ﴾ [الطور:٣٠-٤٣]، وغيرها من الآيات التي فند الله فيها كل قول وأبطل فيها كل شبهة.

وكتاب الله مستهدف من قوى شتى من أعداء الله ورسوله والمؤمنين قديمًا وحديثًا؛ وذلك لأن أعداء الأمة يعلمون عظمة هذا الكتاب، وقوة أثره في حياة المؤمنين؛ ولذلك قال وزير المستعمرات البريطاني ((جلادستون)) في مجلس العموم: (( لن نستقر في بلاد المسلمين ما دام هذا الكتاب (يعنى القرآن العظيم) بين أيديهم))(٢)؛ ولذلك

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب، أبو عبد الله الرازي (٦٧/٤).

<sup>(</sup>٢) موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة (١/١٤).

شمر العلماء -قديمًا وحديثًا- في الدفاع عن هذا الكتاب المبين، وألفوا الكتب ونشروا البحوث في الدفاع عنه، خاصة ما تثيره بعض الفرق الضالة كالرافضة الاثنى عشرية القائلين بالتحريف لبعض الآيات القرآنية الكريمة المبثوثة في مراجعهم المعتمدة، وما أثاره بعض المستشرقين من تشكيك، وكذلك ما يثيره بعض المنصِّرين من افتراءات على القرآن بهدف محاربة الإسلام والمسلمين حتى أصبح علمًا خاصًا من علوم القرآن الكريم، له كتبه وأبحاثه التي تعالجه تحت عناوين متعددة تمدف إلى رد الشبه التي أثيرت حول القرآن الكريم وعلومه والدفاع عنه، وقد ألفت كتب كثيرة لخدمة هذا الجانب، وهي مطبوعة ومتداولة منها: «إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث المتشابحات) لابن اللبان الدمشقى (١)، و ((شبهات حول القرآن وتفنيدها)) للدكتور غازي عناية <sup>(٢)</sup>، و «الدفاع عن القرآن الكريم ضد النحويين والمستشرقين» لأحمد المكي الأنصاري<sup>(٣)</sup>، و «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب»، لمحمد الأمين الشنقيطي، وغيرها من مؤلفات وأبحاث كثيرة جاءت في كتب علوم القرآن الكريم.

# سابعًا: مجال الحفاظ على القرآن الكريم كما أنزل:

تولى الله عز وجل حفظ كتابه العزيز كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلدِّكَرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَيْفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، وقد هيأ الله تبارك وتعالى الأسباب العظيمة التي تحقق من خلاله ما وعد الله به من حفظه لكتابه؛ وذلك بما يسره لعباده من حفظه في الصدور، ورسمه في السطور، ولو أراد الله حفظ كتابه دون هذه الأسباب لتمَّ ذلك؛ لأن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولكنه تبارك وتعالى

<sup>(</sup>١) تحقيق: فريد مصطفى سلمان، ط: دار طويق، السعودية، ط١، ٢١٦م.

<sup>(</sup>٢) طبعة: دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط١، ١٩٩٦م.

<sup>(</sup>٣) طبعة: دار الاتحاد العربي للطباعة، توزيع: دار المعارف، مصر ط، ١٣٩٣م.

أراد أن تجري سننه في الكون بربط الأسباب بمسبباتها، حتى يفتح الباب لمن أراد أن ينال شرف خدمة كتابه العزيز من خلال المنافسة في حفظه في صدره، أو يسهم في كتابته في المصاحف.

وقد ظهرت العناية بحفظ القرآن كما أنزل دون أن يحدث فيه حدثٌ ولو كان ذلك عن طريق الأداء اللفظي واختلاف الأحرف التي ليس لها تأثير في المعنى في فترة متقدمة من تاريخ هذه الأمة، كما هو واضح من قصة عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم هيشه في حديث عُرْوة بْن الزُّيرْ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ عُرْمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ حَدَّنَاهُ أَكُمُمَا سَمِعًا عُمَرَ بْنَ الْخُطَّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ بْنِ حَلِيمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ بْنِ عَرْامٍ يَقُرُأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةٍ رَسُولِ اللهِ فَلَى فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حَرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئُ شُولُ اللهِ فَلَا شَعْمَعُتُ أَسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَتَصَبَّرُتُ حَتَى سَلَّمَ حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئُ سُولُ اللهِ فَكَدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَتَصَبَّرُتُ حَتَى سَلَّمَ حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئُ اللهِ فَعَلْتُ اللهِ فَعَلْتُ اللهِ عَلَى عَبْرِ مَا قَرَأُتِيهَا رَسُولُ اللهِ فَعْ أَقْرَأُنِيهَا عَلَى عَبْرِ مَا قَرَأُتِ اللهَالَةِ عَلَى اللهِ عَلْ الْقَرَأُنِ يَقْرَأُ بِسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن، باب: أنزل القرآن على سبعة أحرف ح رقم ٤٦٠٨، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه حرقم ١٣٥٤.

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم بشرح النووي ( $(7/\pi)$ ).



ومن ثمَّ كانت هنالك علوم تدرس لخدمة هذا المجال الذي يهدف للمحافظة على القرآن كما أنزل من غير زيادة أو نقصان، من ذلك: عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه، وضبط المتواتر والشاذ من القراءات، وضبط رسم القرآن، وضبط فواصل الآيات، والوقف والابتداء، والأدوات التي يحتاج إليها المفسر، وشروط المفسر، وغيرها.



# المبحث الثالث كيفية توظيف علوم القرآن الكريم في خدمة التفسير

المطلب الأول: العلوم التي يوظفها المفسر دائما في التفسير. المطلب الثاني: العلوم التي يوظفها المفسر عند توفر الحاجة إليها. المطلب الثالث: المسائل التي تؤخذ في التفسير على حذر. المطلب الرابع: المسائل التي تُجَتَنب في دراسة التفسير.

#### مدخل:

تحدث العلماء عن العلوم التي ينبغي أن يتزود بها المفسر، ولكن قلَّما تحد عالما تحدث عن كيفية استخدام هذه العلوم في التفسير، ومتى يكون ذلك؟ وقد قمت بتقسيم استخدام المفسر لهذه العلوم في عدة مطالب، بيَّنت من خلالها أن العلوم التي يوظفها المفسر تنقسم إلى قسمين:

أولها: علوم يوظفها بصورة دائمة في دراسة التفسير، وهي لازمة له بصورة مستمرة. وثانيها: علوم يوظفها المفسر عند توفر الحاجة إليها، وهي غير لازمة له بصورة مستمرة.

كما أن هنالك مسائل يجب أن تؤخذ في التفسير على حذر. ومسائل وأمورًا أخرى الأولى بالمفسر تجنبها في دراسة التفسير؛ لأنَّ الوصول لمعاني القرآن يحتاج إلى علوم كثيرة يجب أن يحسن المفسر استخدامها وتوظيفها بصورة مثلى، وإليك بيان ذلك:



# المطلب الأول العلوم التي يوظفها المفسر دائمًا في التفسير

# أولًا: البيان النبوي للقرآن الكريم:

النبي على هو المبين الأول لكلام الله؛ لأن مهمته هي إبلاغه وبيانه للناس، فالسنة كلها بيان للقرآن الكريم قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل:٤٤]، وبيان النبي عَلَيْ وضعه العلماء في المنزلة التي تلي بيان القرآن بالقرآن، والحق أنه فوقها في بعض الجوانب؛ لأنَّ بيان القرآن بالقرآن في غالبه نوع من الاجتهاد الذي مارسه بعض العلماء، وأما بيانه الذي جاء في السنة الموثقة عنه على تفسير مباشر للآية، أو إذا سئل عن آية ففسرها فيكون وحيًا مقدمًا على كل بيان اجتهادي، خاصة فإنَّ هنالك أمورًا لا تُعلم إلا ببيان الرسول على، كأمور الغيب، ووجوه الأمر والنهي، وتحديد مقادير فرائضه ونحوها. قال ابن جرير عِلَيْمُ: (( فقد تبين ببيان الله جل ذكره: أنّ مما أنزل الله من القرآن على نبيه على ما لا يُوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول على وذلك تأويل جميع ما فيه من: وجوه أمره -واجبه ونَدْبِه وإرْشاده- وصنوفِ نَهيه، ووظائف حقوقه وحدوده، ومبالغ فرائضه، ومقادير اللازم بعض خَلْقه لبعض، وما أشبه ذلك من أحكام آيه، التي لم يُدرَك علمُها إلا ببيان رسول الله على لأمَّته. وهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه إلا ببيان رسول الله على له تأويلَه بنص منه عليه، أو بدلالة قد نصَ بها دالَّةٍ أمَّتَه على تأويله))(١)، وأما ما ذكره علماء التفسير من استشهادات بالحديث النبوي في التفسير لما بينهما من علاقة فهو محل نظر واجتهاد.

ومن هنا كان كل من يتمسك بما يظهر له من القرآن بدون رجوع لبيان النبي على

<sup>(</sup>١) جامع البيان في تأويل القرآن (٩٠/١).



فهو على ضلال ((وهذه طريقة سائر أئمة المسلمين لا يعدلون عن بيان الرسول على إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا، ومن عدل عن سبيلهم وقع في البدع التي مضمونها أنه يقول على الله ورسوله ما لا يعلم، أو غير الحق، وهذا مما حرمه الله ورسوله))(١).

# ثانيًا: مرويات الصحابة 🐞 في التفسير (٢):

لابد للمفسر من الإلمام بأقوال الصحابة في التفسير، والاستفادة منها وفق ما حدده العلماء في فهم المعني، بل لا ينبغي أن يكون ما انتهى إليه المفسر خارجًا عن أقوالهم التي صحت عنهم، لأنهم شاهدوا التنزيل، وعرفوا أسباب النزول وزمانه وأحواله، ونزل القرآن الكريم بلغتهم، وهم أصحاب المنهج القويم الذي مدحه الله في كتابه، فلم يعارضوا الحق بعقل أو رأي أو قياس فاسد؛ ولذا أمرنا الله تعالى أن نكون على نهجهم في العلم والعمل، قال تعالى: ﴿ وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِدِينَ وَٱلْأَضَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾[التوبة:١٠٠]، وقال تعالى: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهْـتَدَوَّا ۚ وَٓإِن تَوَلُّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍّ فَسَيَكُهْييكَهُمُ ٱللَّهُۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُر ﴿ [البقرة:١٣٧].

قال ابن تيمية عِين الله تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة...وحينئذٍ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن، والأحوال التي اختصوا بها، ولما

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي، ابن تيمية (٧/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) أما مرويات التابعين فهي حجة عند الاتفاق، ولا تكون حجة عند اختلافهم، ويستحسن بالمفسر أن يلم بما؛ لأنهم عاشوا في القرون المفضلة، وفي عصور اللغة، وتتلمذ بعضهم على أصحاب النبي ريا الله على ال تيمية عن أقوالهم في التفسير: «إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض، ولا على من بعدهم» مجموع الفتاوي (٣٧٠/١٣).

التحرير في أصول التفسير

لهم من الفهم التام، والعلم الصحيح، والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم» (١)، وقال أيضًا: ((فمن عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطؤه، فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله فمن خالف قولهم، وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا »(١).

وقد سبق الكلام عن ذلك بتفصيل في الحديث عن التفسير في القرون المفضلة، فالمفسر لا غني له عن أقوال السلف في التفسير دون حجر العقول في حدود ما قالوه، حتى لا نضيق سعة علوم هذا الكتاب الجميد الذي أمر الله عباده جميعًا بتدبره قال تعالى: ﴿ كِتَبُّ أَنَلِنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَتَبَرُوا عَلَيْتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَي ﴾ [ص:٢٩]؛ ولأن التفسير بالدراية وفق ضوابطه معتبر كالتفسير بالرواية؛ وذلك هو الذي سائر عليه أثمة المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم يقصروا عملهم على رواية ما بلغهم في التفسير؛ بل كانت لهم اجتهادات واسعة، لها فوائدها العديدة، قال الرازي: (وقد ثبت في أصول الفقه أن المتقدمين إذا ذكروا وجهًا في تفسير الآية فذلك لا يمنع المتأخرين من استخراج وجه آخر في تفسيرها؛ وإلا لصارت الدقائق التي يستنبطها المتأخرون في التفسير مردودة، وذلك لا يقوله إلا مقلد خلف بضم الخاء)(٢٠)، والذين يرفضون ذلك فهم يعطلون عطاء القرآن الذي ما له من نفاد، قال ابن عاشور

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى، ابن تيمية (١٣ /٣٦٤)، وانظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (١/ ٧).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى، ابن تيمية (۱۳ / ۳۶۱، ۳۲۲).

<sup>(</sup>٣) مفاتح الغيب (٥/ ٥١).

حْسَمُ: ((ولقد رأيت الناس حول كلام الأقدمين أحد رجلين: رجل معتكف فيما شاده الأقدمون، وآخر آخذ بمعوله في هدم ما مضت عليه القرون، وفي كلتا الحالتين ضرر كثير، وهنالك حالة أخرى ينجبر بها الجناح الكسير، وهي أن نعمد إلى ما أشاده الأقدمون فنهذبه ونزيده، وحاشا أن ننقضه أو نبيده، عِلمًا بأن غمض فضلهم كفران للنعمة، وجحد مزايا سلفها ليس من حميد خصال الأمة، فالحمد لله الذي صدق الأمل، ويسر إلى هذا الخير ودل » <sup>(١)</sup>.

ومن هناكان الرجوع لأقوال الصحابة ليس من باب تعطيل العقول في تدبره، وإنما هو من باب تنوير العقول بعلمهم ليحسنوا تدبره، وبذلك كان الرجوع لعلمهم مطلبًا شرعيًّا، مع فتح الباب للاجتهاد بما لا يناقض أقوالهم، ولا يخرج عن حدود الشرع، واللغة، وسياق الآيات.

# ثالثًا: أحوال نزول القرآن الكريم:

المفسر لكلام الله في حاجة مستمرة إلى استصحاب الأحوال والقرائن التي نزل فيها القرآن، ومعايشــة تلك الأحوال، خاصــة وقد كان نزوله متوافقًا مع ظروف وحاجات الدعوة والوقائع والأحوال التي مرت بها، وبذلك يحسن فهم الآية وإنزالها في الواقع، فمعايشةُ أحوال نزول القرآنِ الكريم مِنْ أعظم السُّبُل إلى فهمه وإدراك معانيه وحِكَمِهِ، قال الواحدي حَمِّكُمُ: (( يمتنع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها)(١). وهو من الأسباب التي بها تقدم فهم الصحابة للقرآن الكريم، وقد توصل الشاطئ عَلَيْ إلى أن سبب نبوغ الصحابة في التفسير يرجع إلى أمرين: (رأحدهما: معرفتهم باللسان العربي فإنهم عرب فصحاء لم تتغير ألسنتهم ولم تنزل

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (١/٧).

<sup>(</sup>٢) أسباب النزول، الواحدي (ص: ٢).

التحرير في أصول التفسير

عن رتبتها العليا فصاحتهم... والثاني: مباشرةم للوقائع والنوازل، وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة، فهم أقعد في فهم القرائن الحاليَّة وأعرف بأسباب التنزيل، ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب...) (١). ويقول محمد رشيد رضا محمد (فيجب على المفسر: أن يعلم ما كان عليه الناس في عصر النبوة من العرب وغيرهم؛ لأن القرآن ينادي بأن الناس كلهم كانوا في شقاء وضلال، وأن النبي عش به لهدايتهم وإسعادهم. وكيف يفهم المفسر ما قبحته الآيات من عوائدهم على وجه الحقيقة، أو ما يقرب منها إذا لم يكن عارفًا بأحوالهم وما كانوا عليه) (١).

ولفهم أحوال النزول أكد العلماء على دراسة وقت نزول السورة خاصة قبل الهجرة أو بعدها؛ لأنَّ لكل فترة خصائصها الموضوعية.

وأكدوا على معرفة أسباب النزول؛ لأن بعض الآيات تتوقف معرفتها في كثير من الأحيان على معرفة مقتضيات الأحوال، وحال المخاطب والخطاب، والجهل بأسباب النزول يوقع المفسر في الإشكالات، سأل بُكير نافعًا مولى ابن عمر: كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال: (( يراهم شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين) (٣). فمعرفة سبب النزول يدلك على المعنى الصحيح، ويدفع ما يقع من إشكال.

كما أكدوا على أهمية دراسة سيرة النبي في أحواله المختلفة في السلم والحرب وغيرها للمفسر لمعايشة أحوال النزول، ونجد الكثير من أئمة التفسير لهم اهتمام كبير

<sup>(</sup>١) الموافقات، الشاطبي (٣ / ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن الحكيم (١/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا في كتاب: استتابة المرتدين، باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، وقال ابن حجر: وسنده صحيح. انظر الفتح (٣/٨).

بالسيرة؛ وذلك لما لها من أثر في فهم القرآن الكريم، قال السعدي حَفِيَّة: ((فالنظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه، خصوصا إذا انضم إلى ذلك معرفة علوم العربية على اختلاف أنواعها))(١). وقال أيضاً: ((اعلم أن سيرة نبينا محمد على أعظم عون على معرفة تفسير كتاب الله، والقرآن إنما كان ينزل تبعا لمناسبات سيرته، وما يقوله للخلق، وجواب ما يقال له، وما يحصل به تحقيق الحق الذي جاء به، وإبطال المذاهب التي جاء لإبطالها، وهذا من حكمة إنزاله مفرقًا، كما ذكر الله هذا المعنى بقوله: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبَّتَ بِهِ فُؤَادَكُّ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴿ وَلَا يَأْقُونَكَ بِمَثَلَ إِلَّا حِثْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ [الفرفان: ٣٣-٣٣]، وقال تعالى: ﴿ وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ عُؤَادَكَ فَهَاءَكَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾[هود: ١٢٠]. فلنشر من سيرته على الأحوال المناسبة لنزول الآيات المعينات، أو لجنس النوع من علوم القرآن ليكون عونا في هذا المقام (٢).

# رابعًا: أصول التفسير وقواعده:

لابد للمفسر من ربط فهم الآية بأصول وقواعد التفسير والترجيح والاستنباط حتى يكون فهمه منضبطًا، واختياره موفقًا، واستنباطه دقيقًا مسددًا، ويعرف كيف يرد المتشابه للمحكم، ويحمل المطلق على المقيد، ومتى يحمل العام على الخاص، وكيف يرد المجمل على المفصل، وكيف يدرأ ما ظاهره التعارض، ويزيل ما يطرأ عليه من إشكال، وأن يعرف مناهج التفسير، ومنهج كل مفسر، ونحو ذلك، فهي قواعد وأصول مانعة للمفسر من الانحراف، ومصوبة له في الترجيح والاختيار والاستنباط،

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (٢٠/١).

<sup>(</sup>٢) تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن (١/٢).

خلافًا لأهل الأهواء الذين يفسرون القرآن خلاف ما أراد الله، قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَي وَمُا يَعَكُمُ تَأُويِكُمُ وَالَّا اللهُ وَالْمَا اللهُ معانيها، ومعلومٌ أن تفسيره يكونُ بعضُهُ من قبيلِ بَسْطِ الألفاظِ الوجيزةِ وكشْفِ معانيها، وبعضُهُ من قبيلِ ترجيحِ بعضِ الاحتمالاتِ على بعضٍ لبلاغتِهِ ولُطْفِ معانيه؛ ولهذا ولهذا لا يُسْتَغْنَى عن قانونٍ عامٍّ يُعَوَّلُ في تفسيره عليه، ويُرْجَعُ في تفسيره إليه: مِنْ معرفةِ مفرداتِ ألفاظِهِ، ومركباتِها، وسياقِهِ، وظاهِرهِ وباطِنِهِ، وغيرِ ذلكَ مما لا يدخلُ تحت الوهم ويدقُ عنه الفهمُ »(١).

## خامسًا: علوم اللغة العربية:

نزل القرآن الكريم بلغة العرب كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْتُهُ قُرَّءَنّا عَرِيبًا لَعَلَمُهُمُ وَ الله العرب التي نزل عقيهُم القرآن إلا وفق لغة العرب التي نزل عليها، وطرائقهم في التعبير، ووجوه تصرفهم في البيان، وأن كلَّ معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي مردود، ولا يُوصل لفهم القرآن الكريم إلا بالمعوفة الكبيرة بلغة العرب؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فمعوفة اللغة طريق من الطرق المهمة لفهم القرآن؛ خاصة إذا لم يجد المفسر تفسيرًا للآية في القرآن، ولا في السنة، ولا في أقوال الصحابة، ولا في أقوال التابعين، قال الشاطبي ﴿ القرآن نزل بلسان العرب على الجملة، فطلب فهمه إنّما يكون من هذا الطريق خاصة.. فمن أراد تفهمه فمن عير هذه الجهة) (١٠)، فمن جهة لسان العرب يُفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة) فقال الطبري عَلَيْ نبينا محمد الله المنزل على نبينا على نبينا على نبينا على نبينا عمد الله المنزل على نبينا عمد الله المنزل على المنزل على نبينا عمد الله المنزل على نبيا على نبينا على نبينا عمد الله المنزل على نبينا على نبينا عمد المنزل على المنزل عل

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القران للزركشي (١ /١٥).

<sup>(</sup>٢) الموافقات للشاطبي (٣٧٥/٢).

لمعاني كلام العرب موافقة، وظاهره لظاهر كلامها ملائمًا »(١)، ومن لم يجعل لغة العرب مرجعه ومفزعه في التفسير كان من أهل التحريف والزيغ لا محالة في فهم معاني القرآن، قال ابن تيمية حِهِكُم: (( لا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله على من الألفاظ، وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدّعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك  $(7)^{(7)}$ .

ولذلك جعل العلماء تعلم اللغة العربية واجبًا على المفسر قال مجاهد عِلَيُّمُ: (( لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب))(٢)، وقال ابن فارس حَهِلُهُ: ﴿ إِن العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق من العلم بالقرآن والسنة والفتيا بسبب، حتى لا غنى بأحد منهم عنه؛ وذلك أن القرآن نازل بلغة العرب، ورسول الله على عربي، فمن أراد معرفة ما في كتاب الله عز وجل، وما في سنة رسول الله على من كل كلمة غريبة أو نظم عجيب - لم يجد من العلم باللغة بُدّا)(٤)، وقال الزركشيي عَلَيْهُ: (( واعلم أنه ليس لغير العالم بحقائق اللغة وموضوعاتها تفسير شيء من كلام الله، ولا يكفي في حقه تعلم اليسير منها))(٥). كما أن الارتقاء في هذا العلم يكون بحسب تمكن المفسر من لغة القرآن، قال أبو حيان

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١/٥٥).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱۱٦/۷).

<sup>(</sup>٣) البرهان في علوم القرآن (٢٩٢/١)، والإتقان في علوم القرآن (٣ / ٣٦)، وشعب الإيمان للبيهقي .(777/0)

<sup>(</sup>٤) الصاحبي في فقه اللغة (١٠/١).

<sup>(</sup>٥) البرهان في علوم القرآن (١/ ٢٩٥).



الأندلسي عَلَيْهُ: ((فاعلم أنه لا يرتقي من علم التفسير ذروته، ولا يمتطي منه صهوته الأندلسي عَلَيْهُ: ((فاعلم أنه لا يرتقي من علم اللسان، مترقيًا منه إلى رتبة الإحسان))(۱).

ولكن العلماء فرقوا بين الرجوع إلى لغة العرب لفهم كلام الله، وبين الخوض في تقرير قواعد النحو والاستدلال عليها من خلال التفسير، وبينوا أن هذا ليس ذلك شأن المفسر في تفسيره، وينبغي أن يحمل كلام الله على أحسن أوجه الإعراب، وأفضل أنواع تراكيب الكلام، لأنه خير الكلام وأبينه وأفصحه، مع الابتعاد ((من سلوك التقادير البعيدة والتراكيب القلقة والجازات المعقدة))(1).

# سادسًا: العلم بدلالات السياق بين الآيات:

من العلوم المهمة التي يحتاج إليها المفسر دائمًا في دراسة التفسير معرفة دلالات السياق بين الآيات، ليقف على الغرض الذي تتابع الكلام لأجله سيابقًا ولاحقًا لأداء المعنى؛ لأنه لا يجوز تفسير الكلام في غير سياقه الذي ورد فيه، قال ابن جرير بهني (فغير جائز صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره، إلا بحجة يجب التسليم لها من دلالة ظاهر التنزيل، أو خبر عن الرسول في تقوم به حُجَّة )) (أ)، فهو خير معين في فهم المعنى وفق السياق الذي ورد فيه استنباطًا، أو اختيارًا، أو ترجيحًا، أو تصحيحًا أو تضعيفًا، وقال السعدي على بيان أهمية مناسبات السياق في فهم المعنى: ((السياق يرشد إلى بيان المجمل، وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره، وغالط في مناظرته، فانظر إلى قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (١٣/١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ٥).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٩/٩).



﴿ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴾ كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير)) (١).

فعلم دلالات السياق من العلوم المهمة التي لا غنى لدارس التفسير من معرفتها؟ وذلك لأنه (( من خلاله يستعين على فهم المعنى، أو الترجيح بين الآراء في ضوء السياق، أو إزالة لبس أو إشكال، أو دفع إيهام، أو معرفة الحكمة من إيراد القصص القرآني، أو غير ذلك من الفوائد»(٢)، فهو خطوة مهمة للوصول إلى مقاصد السورة، ودقيق معانيها، وإهماله يؤدي إلى دراسة تفسيرية يشوبها النقص من جانب والخلل من جانب آخر، كما جاء عن عكرمة أن نافع بن الأزرق الخارجي قال لابن عباس ويسنس : (يا أعمى البصر أعمى القلب تزعم أن قومًا يخرجون من النار، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا ﴾ [المائدة: ٣٧] فقال: ويحك، اقرأ ما فوقها. هذا للكفار)<sup>(٣)</sup>.

# سابعًا: علم الاستنباط:

فرق العلماء بين التفسير الذي يعتني فيه المفسر بمعرفة الأحكام الظاهرة، وبين علم الاستنباط الذي يهتم فيه المفسر بالمعاني الخفية التي تحتاج إلى نظر واجتهاد قد تخفى على غير مستنبطها، فهو علم (( زَائِدٌ عَلَى مُجَرَّدِ فَهُم اللَّفْظِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ طَيِقَةَ الْإِسْتِنْبَاطِ؛ إِذْ مَوْضُوعَاتُ الْأَلْفَاظِ لَا تُنَالُ بِالْإِسْتِنْبَاطِ وَإِنَّمَا تُنَالُ بِهِ الْعِلَلُ وَالْمَعَانِي وَالْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ وَمَقَاصِدُ الْمُتَكَلِّم... وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا الْفَهْمَ قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى مَعْرِفَةِ مَوْضُوعِ اللَّفْظِ وَعُمُومِهِ أَوْ خُصُوصِهِ، فَإِنَّ هَذَا قَدْرٌ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ سَائِر مَنْ يَعْرِفُ لُغَةَ الْعَرَبِ، وَإِنَّا هَذَا فَهُمُ لَوَازِمِ الْمَعْنَى وَنَظَائِرِه، وَمُرَادِ الْمُتَكَلِّم بِكَلَامِهِ، وَمَعْرِفَةِ حُدُودِ

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (١/ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) موقف الشوكاني في تفسيره من المناسبات (١٥/١).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (١٠/ ٢٩٤).

كَلَامِهِ، بِحَيْثُ لَا يَدْخُلُ فِيهَا غَيْرُ الْمُرَادِ، وَلَا يَخْرُجُ مِنْهَا شَكِيْءٌ مِنْ الْمُرَادِ)(١)، وهو علم مهم لأننا متعبدون إلى الله بما دلت عليه الآية بمنطوقها ومفهومها، فكما لا يجوز تجاوز ألفاظ القرآن ومعانيه، كذلك لا يجوز قصرها؛ بل يجب أن يعطى كل حقه.

وهو علم يزيد من وجوه المعنى، ويكشف المزيد من أسرار هذا الكتاب التي لا تنقضي، ويظهر جماليته التي لا تنتهي، خاصة الفوائد التي لها تعلق بالحكم، أو تعمق فهم المسلم في عقيدته وعبادته وأخلاقه، فإن آيات القرآن ذات أفانين عميقة مترامية الأطراف، تنقطع فيها الطاقات، ولا تبلغ غورها الأفهام، فليس في المقدور استيفاء جميع أسرار هذا الكتاب المصون، الذي حوى من الحكم المكنونة الشيء العظيم؛ ولذا جعله العلماء من العلوم التي ينتهي عندها حديثهم، ولا ينتهي نظرهم فيه، بل دائمًا يسالون الله المزيد منه. يقول السيوطي على الألفاظ المفردة، فيتكلم عليها من جهة اللفظية، وأول ما يجب البداءة به منها تحقيق الألفاظ المفردة، فيتكلم عليها من جهة اللغة، ثم التصريف، ثم الاشتقاق، ثم يتكلم عليها بحسب التركيب فيبدأ بالإعراب، ثم اللغة، ثم التعلق بالمعاني، ثم البيان، ثم البديع، ثم يبين المعنى المراد، ثم الاستنباط، ثم الإشارات» (٢).

وينبغي أن يراعى في المعنى المستنبط عدم معارضته لأدلة الشرع، أو اللغة، ويكون له ارتباط بالنص القرآني، فلا يكون هنالك تكلف فيما ليس له ارتباط بالنص ولو كان المعنى المذكور صحيحًا فإنه يرفضه؛ لأن في ذلك خطأ في الاستدلال، وكذلك يكون فيما للرأي فيه مجال، ليس مما استأثر الله بعلمه، وأن لا يكون مما يشتت الذهن أو يصرف عن العمل إلى الجدل، فمثل هذه الاستنباطات الأولى تركها؛ لأن مقصد

<sup>(</sup>۱) إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية (1/7).

<sup>(7)</sup> الإتقان في علوم القرآن (7/8).



التفسير الأول هو الهداية (١).

# العلوم التي يوظفها المفسر دائمًا في التفسير:

| علم<br>الاستنباط. | دلالات<br>السياق. | علوم<br>اللغة<br>العربية. | قواعد<br>التفسير<br>وأصوله. | أحوال<br>نزول<br>القرآن<br>الكريم. | مرويات<br>الصحابة<br>ه في<br>التفسير. | البيان<br>النبوي<br>القرآن<br>الكريم. |
|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|

(۱) وقد عالج هذا الموضوع الشيخ فهد بن مبارك بن عبد الله الوهبي في رسالته العلمية التي نال بها درجة الماجستير من جامعة الإمام بعنوان: "منهج الاستنباط من القرآن الكريم" يمكن الرجوع إليها لمزيد الفائدة، وهي مطبوعة ضمن مطبوعات مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي، جدة ط١، ٢٠٠٧هـ - ٢٠٠٧م.



## المطلب الثابي

# العلوم التي يوظفها المفسر عند توفر الحاجة إليها

هنالك علوم من علوم القرآن من الأهمية بمكان، ولكن حاجة المفسر إليها في توظيفها في الفهم ليست بصورة دائمة، وإنما يحتاج لها عند توفر الحاجة إليها؛ فيوظفها في التفسير بدون إسراف، وهي على النحو التالي:

# أولًا: القراءات القرآنية:

علم القراءات في أصله ((علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة))(۱)، فهو علم في أصله متعلق بالأداء اللفظي، وله تأثيره على تفسير القرآن الكريم وبيان معانيه من بعض الوجوه، ومن هنا قسمه العلماء من جهة التفسير إلى قسمين:

أ- قراءات ليس لاختلافها تعلق بالتفسير: لعدم وجود أثر ظاهر في تفسير الآية: كاختلاف القراءات في أوجه النطق بالحروف والحركات، مثل مقادير المد والإمالات، وتسهيل الهمزات أو تحقيقها، والإدغام، ونحو ذلك، فهذه الاختلافات لا تأثير لها في معاني الآي، وإنما أثرها في كيفيات النطق والأداء، أو في إبراز المعنى الواحد.

ب - قراءات لاختلافها تعلق بالتفسير بدرجات متفاوتة (٢): إما أن يكون الأثر في توسيع فهم المعنى، أو إزالة ما يشكل، أو الترجيح بين المعاني المحتملة للآية أو غير ذلك: وهذا النوع غالبه يتعلق باختلاف الفرش دون الأصول، كما سبق بيان ذلك في بيان الطرق المثلى في فهم وتفسير القرآن الكريم.

ولما كانت القراءات القرآنية منها ما له أثره في التفسير، ومنها ما ليس له أثر في ذلك

<sup>(</sup>١) منجد المقرئين ومرشد الطالبين (ص: ٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: أصول التفسير وقواعده (ص: ٤٢٨، ٤٢٩).



واضح جعلها العلماء من العلوم التي يستدعيها المفسر عند توفر الحاجة إليها. قال ابن عاشور حَهِ اللهُ مقررًا ذلك في مقدمته السادسة، مبينًا سبب إعراضه عن كثير من القراءات في تفسيره؛ لأنه يراه علمًا مستقلًا قد خص بالتدوين والتأليف، ولعدم تعلق بعضه بالتفسير، فقال: «أرى أن للقراءات حالتين: إحداهما لا تعلق لها بالتفسير بحال، والثانية لها تعلق به من جهات متفاوتة.

أما الحالة الأولى: فهي اختلاف القرَّاء في وجوه النطق بالحروف والحركات، كمقادير المد والإمالات، والتخفيف والتسهيل والتحقيق، والجهر والهمس والغنة... وأما الحالة الثانية: فهي اختلاف القراء في حروف الكلمات مثل (مالك يوم الدين) و (ملك يوم الدين) و(ننشرها) و(ننشزها)... وهي من هذه الجهة لها مزيد تعلق بالتفسير لأن ثبوت أحد اللفظين في قراءة قد يبين المراد من نظيره في القراءة الأخرى، أو يثير معنى غيره...)(١).

وهذا المنهج الذي نص عليه ابن عاشور مارسه كثير من المفسرين عمليًا من خلال تفاسيرهم، فلم يتعرضوا إلا للقراءات التي لها تعلق بالمعنى؛ لذا فعلى المفسر أن يبين اختلاف القراءات التي لها تأثير في المعنى عندما تدعو الحاجة لذلك؛ لأن تعدد القراءات يقوم مقام تعدد الآيات، أما الاختلافات التي لا أثر لها فمحلها كتب القراءات، وليس كتب التفسير<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (١/ ٥١ - ٥٥) له كلام نفيس يستحسن الرجوع إليه لمزيد الفائدة.

<sup>(</sup>٢) انظر: القراءات القرآنية وأثرها في التفسير والأحكام، أ. د. محمد بن عمر بازمول (٣٧٥/١ -٣٢٣) فهي رسالة علمية نال بما الباحث درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى، في قسم الكتاب والسنة، لمزيد من الفائدة.

## ثانيًا: فضل الآيات والسور:

هنالك بعض الآيات والسور ورد لها فضائل خاصة، من خلال بعض الأحاديث الصحيحة التي تنص على فضلها كسورة الفاتحة، والبقرة، وآل عمران، أو كآية الكرسي، وخواتيم سورة البقرة، وغيرها، وهنالك فضائل للآية أو السورة تظهر من خلال كثرة قراءة النبي على لها، أو لما تضمنته من معان عظيمة؛ لأن تفاضل القرآن مرتبط بالمعنى، قال القرطبي عَلِيُّهُ: ((والتفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة وكثرتها لا من حيث الصفة وهذا هو الحق، وأن ما تضمنه قوله تعالى: ﴿ وَإِلَهُ كُرْ إِلَكُ وَحِدٌّ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَرِ ﴾ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة:١٦٣]، وآية الكرسي، وآخر سورة الحشر، وسورة الإخلاص من الدلالات على وحدانيته وصفاته ليس موجودًا مثلًا في ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَتَبَّ ﴾ [المسد: ١] وما كان مثلها))(١)، فهذه الفضائل الخاصة على المفسر ذكرها والاستفادة منها في بيان معنى الآية في موضعها الذي توافرت فيه؛ لأن من خلالها يتأكد مزيد العناية بالسورة أو الآية تلاوة وحفظًا وفهمًا وعملًا، فمن عرف فضل سورة الفاتحة أو الإخلاص أو آية الكرسي جدَّ في حفظها وفهمها لما نالته من خصوصية، قال الزركشي على الفضائل أن عادة المفسرين ممن ذكر الفضائل أن يذكرها في أول كل سورة لما فيها من الترغيب والحث على حفظها))(٢)؛ ولكن العلماء حذروا من نقل الروايات الضعيفة والموضوعة عن فضائل بعض الآيات والسور كما فعل الزمخشري في الكشاف. وهو من العلوم التي يستدعيها المفسر عند الحاجة؛ لأنه ليس لكل سورة وآية فضائل مستقلة.

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (١١٠/١).

<sup>(</sup>٢) البرهان في علوم القرآن (٢/١٤).



# ثالثًا: النسخ:

النسخ من علوم القرآن المهمة للمفسر، فقد نقل ابن عبد البر عن القاضي يحيى بن أكتم -رجمهما الله- قوله: « ليس من العلوم كلِّها علم هو أوجب على العلماء والمتعلمين وكافة المسلمين من علم ناسخ القرآن ومنسوخه؛ لأنَّ الأخذ بناسخه واجب فرضًا، والعلم به لازم ديانة، والمنسوخ لا يعمل به ولا ينتهي إليه، فالواجب على كلِّ عالم عِلْمُ ذلك لئلا يوجب على نفسه أو على عباد الله أمرًا لم يوجبه الله على كلِّ عالم عِنْم فرضًا أوجبه الله وعلى » (١). وقال الفيروز آبادي عَلَى الله أن معرفة النَّاسخ والمنسوخ باب عظيم من علوم القرآن. ومن أراد أن يخوض في بحر التفسير فقرض عليه الشروع في طلب معرفته، والاطلاع على أسراره، ليسلم من الأغلاط، والخطأ الفاحش، والتأويلات المكروهة »(١)، وقال الزرقاني عَلَى الله معرفة الناسخ والمنسوخ ركن عظيم في فهم الإسلام وفي الاهتداء إلى صحيح الأحكام؛ خصوصًا إذا ما وجدت أدلة متعارضة لا يندفع التناقض بينها إلا بمعرفة سابقها من خسوخها، وناسخها من منسوخها» (١).

ومع أهمية هذا العلم وضرورته من حيث العلم به لمن أراد تفسير القرآن الكريم إلا أن النسخ لا يكون إلا في الأحكام، في فروع العبادات والمعاملات، أما في العقائد والأخلاق وأصول العبادات والمعاملات والأخبار المحضة فلا يقع نسخ، قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة بن عمار - رحمهم الله -: (( لا يدخل النسخ إلا على أمر أو نحى فقط، افعلوا أو لا تفعلوا )(أ)، فغالب آيات القرآن الكريم ليس للنسخ تعلق

<sup>(</sup>١) جامع العلم وفضله (٦٤/٦).

<sup>(</sup>٢) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (١١٧/١).

<sup>(</sup>٣) مناهل العرفان في علوم القرآن (١٨٩/٣).

<sup>(</sup>٤) الناسخ والمنسوخ، هبة الله بن سلامة المقري (ص: ٢).



بها؛ ولذا فإن حاجة المفسر إليه في التوظيف ليست بصورة دائمة، وإنما هو علم يستدعيه المفسر عند الحاجة إليه في بعض الآيات في الأوامر والنواهي، قال أبو جعفر النحاس على «وأصله أن يكون الشيء حلالًا لمدة ثم ينسخ فيجعل حرامًا، أو يكون حرامًا فيجعل مباحًا، أو مباحًا فيجعل يكون حرامًا فيجعل مباحًا، أو مباحًا فيجعل محظورًا، يكون في الأمر والنهي، والحظر والإطلاق، والإباحة والمنع»(۱)، والأصل فيما ورد في القرآن الكريم الثبوت، فلا يقال فيه بالنسخ إلا بحجة قاطعة من كتاب أوسنة.

# رابعًا: علم المناسبات:

علم المناسبات من العلوم المهمة التي اعتنى بها كثير من علماء التفسير قديمًا وحديثًا كالزمخشري، والرازي، وأبي حيان، وأبي السعود، والبقاعي، والألوسي، وابن عاشور، وغيرهم، وهو علم يحتاج إليه المفسر لمعرفة أوجه الربط بين كلمات وآيات وسور القرآن الكريم. قال الزركشي على المنادة جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض، فيقوى بذلك الارتباط، ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء) (٢)، وقال البقاعي على المناسبات القرآن: علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه، وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه الحال وتتوقف الإجادة فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك فيها، ويفيد ذلك معرفة المقصود من جميع جملها، فلذلك كان هذا العلم في غاية النفاسة، وكانت نسبته من المقصود من جميع جملها، فلذلك كان هذا العلم في غاية النفاسة، وكانت نسبته من المقسير، نسبة علم البيان من النحو) (٣). كما هو علم يوقف المفسر على دقائق المعاني ولطائفها وروائعها، قال الرازي على النحو) (٣). كما هو علم يوقف المفسر على دقائق المعاني ولطائفها وروائعها، قال الرازي على النحو) (٣). كما هو علم يوقف المفسر على دقائق المعاني ولطائفها وروائعها، قال الرازي على الترتيبات

<sup>(</sup>١) الناسخ والمنسوخ، لأبي جعفر النحاس (ص: ١١ - ١٢).

<sup>(</sup>٢) البرهان في علوم القرآن (١/٥٣).

<sup>(</sup>٣) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (٥،٦/١).

والروابط))(١)، قال الزركشي عِلَيْهُ: ((والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة، ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها، ففي ذلك علم جم))(٢). وهو موصل لمقاصد السورة وأهدافها، يقول البقاعي علم الله (إن من عرف المراد من اسم السورة عرف مقصودها، ومن حقق المقصود منها عرف تناسب آيها وقصصها وجميع أجزائها... فإن كل سورة لها مقصد واحد يدار عليه أولها وآخرها، ويستدل عليه فيها؛ فترتب المقدمات الدالة عليه على أكمل وجه وأبدع منهج)) (۲).

كما هو موصل إلى وجه مهم من أوجه إعجاز القرآن الكريم، قال الرازي عِلْمُعْ: ((إن القرآن كما أنه معجز بسبب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه هو أيضا معجز بسبب ترتيبه ونظم آياته، ولعل الذين قالوا إنه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك»(٤). وقال الأستاذ محمد رشيد رضاح الله ( ولعمري إن وجوه الاتصال بين الآيات وما فيها من دقائق المناسبات لهي ضرب من ضروب البلاغة، وفن من فنون الإعجاز، إذ أمكن للبشر الإشراف عليه فلا يمكنهم البلوغ إليه »(٥).

فعلم المناسبات من العلوم المهمة التي يستدعيها المفسر عند الحاجة لكشف معنى، أو إزالة لبس، أو إظهار وجه إعجاز، وهو علم واسع لأن بعضه متعلق بترتيب آيات السورة أو كلمات الآية، أو موضوع السورة، وبعضه بين اسم السورة وموضوعها أو موضوعاتها، أو فاتحة السورة لخاتمتها ونحو ذلك من الوجوه الكثيرة التي تكلم عنها

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب للرازي (٥/٥).

<sup>(</sup>٢) البرهان في علوم القرآن (٣٧/١).

<sup>(</sup>٣) مصاعد النظر في الإشراف على مقاصد السور (١/ ٩٤١).

<sup>(</sup>٤) مفاتيح الغيب للرازي (٧/ ١١٢).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرآن الحكيم (١/ ٢٠٦).

العلماء؛ وذلك لأن (( الأصل في آي القرآن أن يكون بين الآية ولاحقتها تناسب في الغرض. أو في الانتقال منه أو نحو ذلك من أساليب الكلام المنتظم المتصل )(۱)، ولذا فعلم المناسبات بمفهومه الواسع هو من العلوم التي يوظفها المفسر عند توفر الحاجة إليها، وبمفهومه الخاص الذي يقتصر فيه على دلالات السياق من العلوم اللازمة للمفسر.

# خامسًا: علم إعجاز القرآن وأسراره البيانية:

الإعجاز هو الوجه الثاني المهم للكتاب العزيز، فوجهه الأول: الهداية، ووجهه الثاني: البيان والبرهان على صدق الرسالة، قال تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي َ أُنزِلَ فِيهِ الثَّانِينَ وَبَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرَقَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، فهو هدى للناس من جهة، وبينات من جهة أخرى، ففي الصحيحين عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ هُ أَن رَسُولَ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ اللهِ عَن الأَنْبِياءِ مِنْ نَبِي إِلا قَدْ أُعْطِي مِنَ الآياتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنِمَا وَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الربان ويرتقي كَانَ الّذِي أُوتِيتُ وَحْيا أَوْحَى اللهُ إِلَى، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(١)، كَانَ الّذِي أُوتِيتُ وَحْيا أَوْحَى اللهُ إِلَى، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(١)، فهو العلم الذي من خلاله تظهر براهين الرسالة، وينفى عن كتاب الله الريب، ويرتقي المسلم به في مدارج اليقين درجات؛ ويحتار فكره ويقف عقله، ويرتد إليه بصره وهو حسير، وهو يتأمل في موافقة معانيه للعقول، وكيف كشفت علومه الغيوب، وحوى علومًا كثيرة وأسرارًا دقيقة تعجز عن إدراكها الفهوم، وكيف سما في ألفاظه وأسلوبه وتفنن في روعة خطابه، وتناسب وتناسق في نظمه وترتيبه، وصدق بعضه بعضا بما ليس معتادًا عند البشر.

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (١/ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن، باب: كَيْفَ نَزَلَ الْوَحْيُ وَأُوَّلُ مَا نَزَلَ ح رقم ٤٩٨١.



فعلى المفسر أن لا يُغفل جوانب الإعجاز وهو يفسر الآيات والسور؛ لاحتوائه على حكم وأسرار بديعة موجودة في كل سوره وآياته، قال الزركشي هِ الله : (( واعلم أن معرفة هذه الصناعة بأوضاعها هي عمدة التفسير المطلع على عجائب كلام الله))(١). وأن إغفال هذا الجانب وعدم إدخاله واستصحابه ضمن التفسير أضعف من مكانة وجلالة القرآن في نفوس بعض المسلمين، وقلل من درجات اليقين؛ ولذا ينبغي التعرض لأوجه الإعجاز المتنوعة كلما دعت الحاجة إلى بيانها.

#### العلوم التي يوظفها المفسر عند توفر الحاجة إليها:

فضل الآيات النسخ. والسور.

القراءات القرآنية.

علم إعجاز القرآن .

علم المناسبات.

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن (١/ ٣٢٩).



#### المطلب الثالث

# المسائل التي تؤخذ في التفسير على حذر

هنالك علوم ومسائل يتناولها المفسر في التفسير على حذر خوفًا من مزالقها، وهي على النحو التالي:

# أولًا: مسائل العقيدة:

من المسائل التي تؤخذ في التفسير على حذر مسائل العقيدة، خاصة فيما يجب لله وصفاته، ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله وما يجوز على الله تعالى، وما لا يجوز في باب الأسماء والصفات (۱). وهو علم عظيم دقيق، والانزلاق فيه يؤدي إلى خسران كبير، وقد كثرت فيه انحرافات الفرق المخالفة لأهل السُّنة والجماعة من المعتزلة والجهمية والأشاعرة والرافضة وغيرهم؛ لأنهم اعتقدوا عقائد ثم أرادوا من خلال التفسير حمل ألفاظ القرآن عليها؛ وبذلك تنكبوا عن جادَّة الطريق.

### ثانيًا: الاختيارات والترجيحات:

من المسائل التي تؤخذ في التفسير كذلك على حذر الاختيارات والترجيحات؛ لتأثر الكثير من العلماء باختيارات المذهب وترجيحاته، أو للقصور في فقه التعامل مع هذا النوع من التفسير، وهو علم عظيم يحتاج إلى فقه وصبر، قال الشيخ محمد حسين الذهبي على المفسِّر بعد كل هذا أن يكون يقظًا، فطنًا عليمًا بقانون الترجيح، حتى إذا كانت الآية محتملة لأكثر من وجه أمكنه أن يُرجِّح ويختار »(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية (٦/٥).

<sup>(</sup>٢) التفسير والمفسرون (١/ ٤٩).



وقد فصل الزركشي هِ الله فقه الترجيح بكلام نفيس قال فيه: ((وكل لفظ احتمل معنيين فصاعدا فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه، وعلى العلماء اعتماد الشواهد والدلائل، وليس لهم أن يعتمدوا مجرد رأيهم فيه... ثم قال بعد تفصيل دقيق: فهذا أصل نافع معتبر في وجوه التفسير في اللفظ المحتمل والله أعلم »<sup>(١)</sup>.

# ثالثًا: المرويات الإسرائيلية:

أثبتت الروايات الصحيحة رجوع بعض الصحابة رالي بعض أهل الكتاب -من اليهود والنصارى - في فهم بعض الآيات، خاصة من أسلموا منهم كعبد الله بن سلام، وكعب الأحبار وغيرهما، وخاصة في بيان بعض ما أجمل في القرآن من قصص الأنبياء والسابقين؛ وذلك لأن القرآن لم يتعرض لتفاصيل جزئيات المسائل ولم يستوف القصة من جميع نواحيها، بل اقتصر من ذلك على موضع العبر فقط، خلافًا لما نقل عن التوراة والإنجيل، فنقلوا ما سمعوه منهم دون أن يحكموا بصدقه أو كذبه، وهم لم يرجعوا إليهم في بيان عقيدة أو أحكام أو سلوك، وإنما رجعوا إليهم في أخبار جاءت مجملة؛ لأن ما جاء بيانه في القرآن أو السنة لا يجوز العدول عنه إلى غيرهما، فهم لم يخرجوا في رجوعهم إلى أهل الكتاب عن دائرة الجواز التي حددها النبي على وفهموها من قوله ﷺ: (بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ)(٢)، وما ذكروه كان فقط من باب الاستئناس، كما قال تعالى: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِيَ إِسْرَةِ مِنْ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى الْاحقاف: ١٠].

ولكن لما كانت الكتب السماوية السابقة دخلها التغيير والتبديل في غالبها، كان الأصل النهى عن الرجوع إليها والأخذ منها، كما جاء عن عبد الله بن عباس رضى

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القران، الزركشي (١٦٦/١. ١٦٨)، يرجع إليه لمزيد الفائدة.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل ح رقم ٣٢٩٢.

أ – ما وافق الكتاب والسنة من مروياتهم: يقبل، من باب قوله تعالى: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ مِثْلِهِ ﴾ [الأحقاف: ١٠]، ويجوز ذكرها في التفسير للاستئناس، فيما وافق الكتاب والسنة وعلمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق.

ب - ما خالف الكتاب والسنة من مرويات: يرد ولا يروى؛ لهيمنة الكتاب والسنة على ما قبلهما من كتاب، كما قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْخُقِّ مُصَدِّقًا لِمّا بَيْنَ على ما قبلهما من كتاب، كما قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْخُقِّ مُصَدِّقًا لِمّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيَّمِنًا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٤٨]، كما جاء عن سَعِيدٍ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ الْخُضِرِ لَيْسَ هُوَ مُوسَى لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ الْخُضِرِ لَيْسَ هُوَ مُوسَى

(١) أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها ح رقم ٢٦٨٥.

<sup>(</sup>٢) مسند الأمام أحمد ح رقم ١٤٣٤٢، والبيهقي في شعب الإيمان للبيهقي ح رقم حديث: ١٧٣، وحسنة الألباني بمجموع طرقه في إرواء الغليل، (٣٤/٦) ح رقم (١٥٨٩).

صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ. حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ مُوسَى قَامَ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاس أَعْلَمُ؟ فَقَال: أَنَا، فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ؛ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ؛ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِنَّ لِي عَبْدًا مِكْمُ مِنْكَ...)(١). هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ...)(١).

ج - ما لم نجد له في الكتاب والسنة ما يصدقه أو يكذبه: فإنه مسكوت عنه، فلا يصدق ولا يكذب، وذلك لاحتماله للأمرين، ولكن تجوز روايته لما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ و الله قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَأُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، وَيُفَسِّ رُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لأَهْل الإسلام، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَاب، ولا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: ﴿ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾[البقرة:١٣٦])(٢)، قال ابن حجر العسقلاني عِظْمُ عند شرحه لهذا الحديث: (( قوله: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم أي: إذا كان ما يخبرونكم به محتملا لئلا يكون في نفس الأمر صدقا فتكذبوه، أو كذبا فتصدقوه فتقعوا في الحرج، ولم يرد النهى عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه، ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه، نبه على ذلك الشافعي ﴿ لَمُّكُمْ ﴾ (٣)، وغالب هذه مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني مثل أسماء أصحاب الكهف، ولون كلبهم، وعصا موسى الكلي من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها إبراهيم إلى غير ذلك (٤).

أما التساهل في نقل مرويات أهل الكتاب في التفسير بدون تفرقة بين المقبول والمردود فقد جرّ على التفسير ويلات وويلات، قال الذهبي حَمِيَّة: ((ولقد كان لهذه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب: ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم، ح رقم ١١٩، ومسلم، كتاب الفضائل، باب: من فضائل الخضر، ح رقم ٤٣٨٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب: قوله ﴿ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا ﴾ ح رقم ٥ ٢ ١ ٤ .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٧٠/٨) .

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوي، (٣٦٧/١٣)، والتفسير والمفسرون للذهبي (١١٣/١-١٣٦).

الإسرائيليات التي أخذها المفسِّرون عن أهل الكتاب وشرحوا بها كتاب الله تعالى أثر سيء في التفسير؛ ذلك لأن الأمر لم يقف على ما كان عليه في عهد الصحابة، بل زادوا على ذلك فرووا كل ما قيل لهم إن صدقًا وإن كذبًا، بل ودخل هذا النوع من التفسير كثير من القصص الخيالي المخترَع، مما جعل الناظر في كتب التفسير التي هذا شأنها يكاد لا يقبل شيئًا مما جاء فيها لاعتقاده أنَّ الكل من واد واحد، وفي الحق أنَّ الكثرين من هذه الإسرائيليات وضعوا الشوك في طريق المشتغلين بالتفسير، وذهبوا بكثير من الأخبار الصحيحة بجانب ما رووه من قصص مكذوبة وأخبار لا تصح، كما أن نسبة هذه الإسرائيليات التي لا يكاد يصح شيء منها إلى بعض من آمن مِنْ أهل الكتاب جعلت بعض الناس انظر إليهم بعين الاتمام والريبة)(١).

فالأولى بالمفسِّر أن يعرض كل الإعراض عن الخرافات الإسرائيلية التي جاء في شرعنا ما يردها، ((وأن يُمْسِكَ عما لا طائلَ تحتَهُ، مِمَّا يُعَدُّ صَارِفًا عنِ القرآنِ، وشاغلا عن التدبُّرِ في حِكَمِهِ وأحكامِهِ، وَبَدَهِيُّ أن هذا أحكمُ وأسلمُ ))(٢).

# رابعًا: التفسير العلمي للآيات:

التفسير العلمي الذي يقوم على محاولة المفسر الربط بين الآيات الكريمة ومكتشفات العلوم التجريبية والفلكية وغيرها، قد اختلف حوله موقف العلماء، بين المؤيدين له، الذين يرون أن القرآن حوى كل علم، وخاصة ما يتعلق بالكون، وهو من أوجه إعجازه، وفي ذلك إظهار لعظمة القرآن، وهو من الجوانب الإعجازية المهمة التي تتناسب مع عصرنا، وبين المعارضين له، الذين يرون أن القرآن كتاب هداية وليس كتاب علوم ونظريات، وأن اتجاه التفسير العلمي يؤدي إلى تحميل النصوص ما لا

<sup>(</sup>١) التفسير والمفسرون، للذهبي (١/ ١٢١. ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ١٥٣ – ١٥٧).



تحتمل، وهو مدعاة للزلل؛ لأن النظريات قابلة للتعديل بل الإبطال، وينبغي الاستفادة من تلك النظريات دون إقحامها على القرآن أو اعتبار أن القرآن مطالب بموافقتها.

وقد استقر رأي المحققين من العلماء إلى أن فتح باب التفسير العلمي على مصراعيه مدعاة للزلل، وقفله بالكلية يمنع الاستفادة من نور المعرفة في إبراز حقائق القرآن الكريم الذي حوى الكثير من الحقائق والأسرار؛ ولذا كان القول بالتفسير العلمي بضوابطه هو الحق والصواب، وهو المنهج الوسط، فلا نتجاهل الحقائق العلمية في القرآن، ولا نلتمس لكل مسائلة علمية آية من كتاب الله (١)، بل يؤخذ التفسير العلمي على حذر وفق الضوابط التي وضعها العلماء (٢).

فإذا روعيت الضوابط التي وضعها العلماء فلن يكون هنالك حرج في تفسير آيات القرآن الكريم وفق الحقائق العلمية، بما يظهر عظمة القرآن الكريم، ومن هنا كان الكلام في التفسير العلمي يجب أخذه على حذر، لأن هنالك من تكلفوا فيه حتى حمَّلوا النصوص ما لا تحتمله حرصًا منهم على ربط القرآن بما ظهر من اكتشافات علمية، ومنهم من خلط بين النظريات محل البحثِ والدراسة وبين الحقائق العلمية الثابتة، فتراهم يُفسِّرون القرآن بالنظرياتِ وهي عرضة للتغييرِ أو التعديل، كما أن هذا الباب خاض فيه الكثير من غير المختصين والملمين بأصول التفسير وقواعده

<sup>(</sup>١) انظر: في ظلال القرآن، لسيد قطب (١/ ١٢٤) في قوله تعالى: ﴿ يَشَّلُونَكَ عَنَ ٱلْأَهِلَةِ ۖ قُلْ هِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجُّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْنُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَن ٱتَّقَىٰ ۚ وَأَنُواْ ٱلْبُـيُوتَ مِنْ ٱبْوَابِهَا ۚ وَٱتَّـفُواْ ٱللَّهَ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ (البقرة: ١٨٩). فقد ذكر كلامًا جميلًا يرجع له لمزيد الفائدة.

<sup>(</sup>٢) سوف يأتي الكلام عن ضوابط التفسير العلمي وما يتعلق به عند الكلام عن اتجاهات التفسير بالرأي بإذن الله تعالى في الفصل الرابع.



فوقعوا في أخطاء عظيمة<sup>(١)</sup>.

## خامسًا: التفسير الإشاري:

التفسير الإشاري هو اتجاه في التفسير يعتمد فيه الظاهر مع محاولة الكشف عن دقائق باطنة عن بعض أسرار المعاني تكون نتيجة هبات ربانية يختص بما المولى الكريم من يشاء من عباده الأصفياء، لا تعارض ظاهر القرآن الكريم، بل يعتقدون أنه لا يمكن الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر، قال الزرقاني على في تعريف التفسير الإشاري: «هو تأويل القرآن بغير ظاهره لإشارة خفية تظهر لأرباب السلوك والتصوف، ويمكن الجمع بينها وبين الظاهر والمراد أيضا» (١)، وهو يخالف التفسير الباطني الذي تعتقده « الباطنية الملاحدة، الذين اعتقدوا أن الظاهر غير مراد أصلًا، وإنما المراد الباطن فقط حتى توصلوا إلى نفى الشريعة بالكلية» (١).

فهذا النوع من التفسير رده بعض العلماء، وقبله بعضهم بشروط أبرزها (( ألا يتنافى وما يظهر من معنى النظم الكريم، وألا يدعى أنه المراد وحده دون الظاهر، وألا يكون له معارض شرعي أو عقلي، وأن يكون له شاهد شرعي يؤيده، وألا تؤخذ الأحكام عن طريقه لعدم الدليل الواضح عليها.. وما يستفاد منه فهو في مجال الأخلاق وسمو النفس وتقوية الإيمان وتثبيت اليقين، وألا يتحتم على أحد الأخذ بالتفسير الإشاري.. وإنما هي معاني الأسرار القرآنية تنقدح في قلب المؤمن التقي الصالح العالم، فهو إما أن يبقيها بينه وبين ربه تبارك وتعالى، وإما أن يعلم بها من غير

<sup>(</sup>۱) انظر: مباحث في علوم القرآن، مناع القطان (ص: ۲۷۰)، ودراسات في علوم القرآن، أ. د / فهد الرومي (ص: ۲۸۹ – ۲۹۲).

<sup>(</sup>٢) مناهل العرفان في علوم القرآن (١/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٣) انظر: روح المعاني (٨/١).

أن يلزم بما أحدا))(١)، ومستندهم إليه حديث ابن عباس عندما كان عمر الله يدخله على أشياخ بدر عندما سألهم عن سورة النصر (٢)، قال ابن حجر حَمِيَّهُ معلقًا عليه بقوله: «وفيه جواز تأويل القرآن بما يفهم من الإشارات، وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم، ولهذا قال على ﴿ أَوْ فَهُمَّا يَؤْتِيهُ اللَّهُ رَجَّلًا فِي القرآن ﴾ (٣). وقال ابنُ القيّم ﴿ فِلْهُ: ﴿ وتفسير النَّاسِ يدورُ على ثلاثةِ أصولِ: تفسيرٌ على اللَّفظِ، وهو الذي ينحو إليه المتأخِّرون. وتفسيرٌ على المعنى، وهو الذي يذكره السَّلفُ. وتفسيرٌ على الإشارة والقياس، وهو الذي ينحو إليه كثيرٌ منَ الصُّوفيَّةِ وغيرهم. وهذا لا بأسَ به بأربعةِ شرائط: أن لا يناقضَ معنى الآية. وأن يكون معنى صحيحًا في نفسِهِ. وأن يكون في اللَّفظِ إشعارٌ به. وأن يكون بينه وبين معنى الآيةِ ارتباطٌ وتلازمٌ، فإذا اجتمعت هذه الأمورُ الأربعةُ كان استنباطًا حسنًا ))(٤). وقال الشَّاطيُّ عِمَّكُم: (( وكونُ الباطن هو المرادُ من الخطاب قد ظَهَرَ أيضًا مما تقدُّم في المسألةِ قبلَها، ولكن يُشترطُ فيه شرطان: أحدهما: أن يَصِحَّ على مقتضى الظَّاهر المقرَّر في لسان العرب، ويجري على المقاصدِ العربيَّةِ. والثاني: أن يكونَ له شاهدٌ -نصًّا أو ظاهرًا- في محلّ آخر يشهدُ لصحَّتِه من غير معارض) (٥٠).

فهذا النوع من التفسير ينبغي لمن يقبله أن يأخذه على حذر، وفق الشروط التي وضعها العلماء؛ لأنه ليس طريق تعلمه الدرس والتعلم، وليس له قواعد وأسس تنبني

<sup>(</sup>١) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن (١/ ٤٠٣)، ومباحث من علوم القرآن، مناع القطان (ص: ٣٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي، باب: منزلة النبي رضي الله عليه على الله عليه على الله على الله على

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٨ /٧٣٦).

<sup>(</sup>٤) التبيان في أقسام القرآن  $( \times / 1 )$ .

<sup>(</sup>٥) الموافقات في أصول الفقه (٤/ ٢٣٢).



عليه، وإنما فتوح ربانية سببها المجاهدات الروحية.

# المسائل التي تؤخذ في التفسير على حذر:





# المطلب الرابع المعائل التي تُجْتَنَب في دراسة التفسير

هنالك جوانب وقعت في التفسير أدت إلى تحريف الكلم عن مواضعه، وأبعدت الناس عن سبيل القرآن وهدايته، وشغلت الناس عن تدبره، والتمتع بجماله، والأولى في دراسة التفسير الابتعاد عنها وتجنبها، وتنقية التفسير مما دخله بسببها؛ لتبقى هدايته ناصعة كما أرادها الله تعالى، وهي المسائل التي أطلق عليها بعض العلماء بالدخيل في التفسير، وهي على النحو التالي:

#### أولًا: الأحاديث الضعيفة والموضوعة:

الأحاديث الموضوعة والضعيفة التي كثرت روايتها في بعض كتب التفسير يجب تركها ولا يجوز تناولها وذكرها، والاستدلال بما في فهم الآية؛ لأن في الصحيح ما يغني عنها، ولأن الاستنباط منها جنبًا إلى جنب مع الأحاديث الصحيحة عيب في التفسير ينبغي التخلص منه، وقد أضر كثيرًا بعقيدة الأمة، وقد جاءت الكثير من هذه الأحاديث في فضائل بعض الآيات والسور، وأسباب النزول، وبعض القصص، حتى صارت عبئًا في التفسير يتناقلها الناس كأنها وحيّ معصوم، وشغلت الناس عن التدبر، وقللت من جمال معاني القرآن الكريم؛ ولذلك كان عند العلماء أن التفسير الذي يخلو من هذا الجانب يعتبر ذلك من مناقبه، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يخلو من هذا الجانب عتبر الواحدي والزمخشري والبغوي فقال: ((وأما التفاسير الثلاثة المسؤول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة البغوي، لكنه مختصر من تفسير الثعلي وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التي فيه وحذف أشياء غير

التحرير في أصول التفسير

ذلك»(۱). وقال معلقًا على بعض الروايات: ((ومثل هذا لا يرويه إلا أحد رجلين: رجل لا يميز بين الصحيح والضعيف، والغث والسمين، وهم جمهور مصنفي السير والأخبار وقصص الأنبياء كالثعلبي والواحدي، والمهدوي، والزمخشري، وعبد الجبار بن أحمد، وعلي بن عيسي الرماني، وأبي عبد الله بن الخطيب الرازي، وأبي نصر بن القشيري –أبو القاسم القشيري–، وأبي الليث السمرقندي، وأبي عبد الرحمن السلمي، والكواشي الموصلي، وأمثالهم من المصنفين في التفسير، فهؤلاء لا يعرفون الصحيح من السيقيم، ولا لهم خبرة بالرواة النقلة، بل يجمعون فيما يروون بين الصحيح والضعيف، ولا يميزون بينهما، لكن منهم من يروي الجميع، يروون بين الصحيح على الناقل، كالثعلبي ونحوه)(۱).

#### ثانيًا: الأقوال الشاذة والأفكار المنحرفة:

ينبغي للمفسر الإعراض عن الأقوال الشاذة وعدم ذكرها والانشغال بها، فقد آن الأوان للتخلص منها، وهي كثيرة جاء غالبها في كتب المبتدعة من الرافضة والمعتزلة والأشاعرة والصوفية والفلاسفة وغيرهم ممن تصدوا لهذا العلم بدون تأهل، ولهذا قال ابن القيم على (كثير من المفسرين يأتون بالعجائب التي تنفر عنها النفوس، ويأباها القرآن أشد الإباء كقول بعضهم: ((طه (( لفظة نبطية معناها يا رجل ويا إنسان، وقال بعضهم: هي من أسماء النبي كل مع ((يس))، وعدوا في أسمائه طه ويس، وقال بعضهم في نون والقلم: إنما الدواة؛ كأنه لما رأى هذا الحرف قد اقترن بالقلم جعله الدواة، وقال بعضهم وقال بعضهم في (ص) صاد: إنما فعل ماض مثل رام وقاض...إلى أن قال بعد ذكر عشرات الأمثلة: وأضعاف أضعاف ذلك من التفاسير المستنكرة المستكرهة التي قصد

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي، ابن تيمية (۱۳/ ۳۸۶).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٣/ ٢٥٤).



بها الإغراب والإتيان بخلاف ما يتعارفه الناس...مما لو تتبع وبيّن بطلانه لجاء عدة أسفار كبار))(١). والأمثلة كثيرة جدًا يمكن مراجعة كتاب الأقوال الشاذة في التفسير نشأتها وأسبابها وآثارها للدكتور عبد الرحمن بن صالح الدّهش (٢). ففيه ما يشفى ويكفي.

#### ثالثًا: المبهمات التي استأثر الله بعلمها:

من علوم القرآن الكريم التي اعتنى بها السلف مبهمات القرآن الكريم، وهي على نوعين:

الأول: مبهمات يمكن معرفتها والوقوف على ما يدل على الجزم بها، فقد أخرج البخاري عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ ﴿ يَسْفَكُ يُحَدِّثُ أَنَّهُ قَالَ: (مَكَثْتُ سَـنَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ حَتَّى حَرَجَ حَاجًا فَحَرَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا رَجَعْنَا وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ إِلَى الْأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ قَالَ: فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِي عَلَيْ مِنْ أَزْوَاجِهِ؟ فَقَالَ: تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ) (٣)، قال السهيلي عِلَيْ: ((هذا دليل على شرف هذا العلم، وأن الاعتناء به حسن ومعرفته فضل (٤). وقد ألف فيه القاضى بدر الدين ابن جماعة كتابه (التبيان في مبهمات القرآن)، وجمع فيه السيوطي كتابه (مفحمات الأقران في مبهمات القرآن)، وهو في هذا النوع يكون من العلوم

<sup>(</sup>١) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (٢/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) طبعة: سلسلة إصدارات الحكمة، بريطانيا، ط١/ ٢٥١ه. ٢٠٠٤م.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: التفسير، باب: { تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ } { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ } ح رقم ٤٩١٣.

<sup>(</sup>٤) مفحمات الأقران في مبهمات القرآن، السيوطى (١/١).

التي يستدعيها المفسر عند توفر الحاجة إليها.

والآخر: مبهمات لا يمكن الوقوف على ما يبينها من آية أو حديث صحيح أو قول صحابي موثوق، وهو ما ينبغي اجتنابه من علم المبهمات، فإن تكلف علم ما ليس فيه مستند صحيح لعلمه، وليست هنالك فائدة تترتب على معرفته، والبحث عنها التزام ما لا يلزم، ولو أراد الله تعالى ذلك منا لدلنًا عليه في كتابه أو على لسان نبيه، بل الأولى بالمفسر أن يسكت عن جزئيات سكت عنها القرآن، وأعرض عنها الرسول هي مما لا فائدة من معرفته، فليست الروايات الموضوعة أو الضعيفة أو الأخبار الإسرائيلية بكافية في بيان ذلك حتى يزج بما في التفسير كما فعله بعض المفسرين، وعامة ما لا يعرف من المبهمات إلا بتكلفات ظنية هو مما لا يتوقف عليه للفسرين، وعامة ما لا يعرف من المبهمات إلا بتكلفات ظنية هو مما لا يتوقف عليه لا ينفع العلم به، والجهل به لا يضر مثل: كلب أصحاب الكهف، وتعيين محل الكهف، وأسماء أصحاب الكهف، والشجرة التي أكل منها آدم عليه الصلاة والسلام، والجزء الذي ضرب منه موسى عليه الصلاة والسلام القتيل(١)، ولذلك قال الزكشي عليه ي نَعَلَمُونَهُ الله يُعَلَمُهُمُ الله يُعَلَمُهُمُ الله الإنفال: ٢٠] قال: والعجب ممن تجرأ وقال: إنهم قريظة، وأو من الجن) (١).

#### رابعًا: التأويلات الباطنية للقرآن الكريم:

أصحاب التفسير الباطني من الشيعة، وغلاة المتصوفة لا يلتزمون في فهم القرآن بالمنهجية التي سار عليها علماء الأمة الإسلامية، مما جعلهم يتلاعبون بنصوص

<sup>(</sup>١) انظر: التفسير والمفسرون للذهبي (٣٠/٥)، ومفحمات الأقران في مبهمات القرآن (١ / ١).

<sup>(</sup>٢) البرهان في علوم القرآن (١/ ١٥٥).

القرآن الكريم كما أرادوا، فهم ينكرون دلالة بعض الآيات حينا، ويحملونها على غير المراد منها حينا آخر، ويتركون المعنى الظاهر حينًا، ويقولون بالباطن وحده حينًا، ((وكان من نتائج هذا التفسير الباطني للقرآن أن وجد القائلون به أمام أفكارهم مضطربًا بالغًا ومجالًا رحبًا، يتسع لكل ما يشاؤه الهوى وتزينه لهم عقيدتهم الفاسدة، فأخذوا يتصرَّفون في القرآن كما يحبون، وعلى أي وجه يشتهون<sub>))</sub>(١). فالتفسير الباطني يجب الحذر منه واجتنابه؛ لأن من ولجه يمكن أن يصل إلى ما لا يتصور من الضلال كما هو مشاهد في حال بعض الفرق، وليس في نقله أو ذكره فائدة للأمة بل الصحيح والواجب إماتة الباطل بعد ذكره.

#### خامسًا: تفرعات العلوم ودلائلها:

هنالك من العلماء من حاول أن يدخل في التفسير كل شيء، أو أراد أن يدخل كل فروع علمه الذي برز فيه في التفسير، فتجد النحوي حاول أن يبرز كل ما يحتمله اللفظ من وجوهٍ نحويةٍ حتى كأن القرآنَ نزلَ لهذا، وتجد الفقيه يتوسع في الأحكام الشرعيةِ من عباداتٍ ومعاملاتٍ حتى أخذ التفسيرُ سمة الفقه، حتى تضخمت بعض كتب التفسير، وبعُد التفسير عن مقاصده، وصعبَ على طلاب العلم نيل مرادهم منه، ومن هنا كان على المفسِّر أن يتجنب ما يخرجه عن دلالات الآية ومحتواها مثل ما يذكره البعض من علل النحو، ودلائل مسائل الفقه وأصول الفقه، ودلائل مسائل أصول الدين وغيرها حتى أصبحت بعض التفاسير توصف بأنها فيهاكل شيء إلا التفسير، قال أبو حيان الأندلسي عَلَيْمُ: ((كثيرا ما يشحن المفسرون تفاسيرهم عند ذكر الإعراب بعلل النحو، ودلائل مسائل أصول الفقه، ودلائل مسائل الفقه، ودلائل أصول الدين، وكل ذلك مقرر في تآليف هذه العلوم وإنما يؤخذ ذلك مسلما في علم

<sup>(</sup>١) انظر: التفسير والمفسرون (١٣٩/٤)، ومناهل العرفان في علوم القرآن، للزرقابي (١/ ٤٠).

التفسير دون استدلال عليه »(۱)، وقال ابن تيمية على وهو يتكلم عن كيفية تأمل المفسر لمعاني القرآن الكريم، واستغنائه بمعانيه وحكمه عن غيره من كلام الناس فقال: «ولا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن إما بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها... وكذلك تتبع وجوه الإعراب واستخراج التأويلات المستكرهة التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان، وكذلك صرف الذهن إلى حكاية أقوال الناس ونتائج أفكارهم» (۱).

#### المسائل التي تُجُتَّنَب في دراسة التفسير:



<sup>(</sup>١) البحر المحيط (١/ ٨).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي لابن تيمية (۱٦/٥٠ -- ٥١).



# المبحث الرابع الخيرين (أنواعه وأسبابه وفقه التعامل معه)

المطلب الأول: مقدمة عن وقوع الاختلاف.

المطلب الثاني: قلة اختلاف الصحابة في التفسير.

المطلب الثالث: أنواع الاختلاف في التفسير.

المطلب الرابع: أسباب الاختلاف في التفسير.

المطلب الخامس: فقه التعامل مع اختلافات المفسرين.



فقه التعامل مع اختلافات المفسرين.

أسباب الاختلاف في التفسير .



قلة اختلاف الصحابة في التفسير .

أنواع الاختلاف في التفسير .

أوجه اختلاف التنوع.



# المطلب الأول مقدمة عن وقوع الاختلاف

الاختلاف في المفهوم والمعتقدات والأخلاق والسلوك ونحو ذلك من طبيعة البشر التي لا تنفك عنهم، وسنة من سنن الله التي جرت بين الأمم، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةَ وَلِحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۞ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمٌّ ﴾[هود: ١١٨ - ١١٩]، روي عن ابن عباس حيسفها أيضا قال: ((خلقهم فريقين فريقا يرحمه، وفريقا لا يرحمه))(١)، وقال أشهب: سألت مالكًا عن هذه الآية فقال: (( خلقهم ليكون فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير، أي خلق أهل الاختلاف للاختلاف، وأهل الرحمة للرحمة)(٢)، فالخلاف بين الناس لابد أن يقع في معتقداتهم وأفكارهم وأخلاقهم، كما هو واقع في اختلاف ألسنتهم، وألوانهم، وأشكالهم، وعقولهم، وطاقاتهم؛ قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخۡتِلَفُ ٱلۡسِنَتِكُو وَٱلۡوَائِكُو ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَٰتِ لِلْعَلِمِينَ ﴾[الروم: ٢٦]، قال ابن عاشور هِللهِ: «واختلاف لغات البشر آية عظيمة، فهم مع اتحادهم في النوع كان اختلاف لغاتهم آية دالة على ماكوَّنه الله في غريزة البشـر من اختلاف التفكير وتنويع التصرف (٣)، وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَثَمَرَاتِ مُّخْتَلِفًا أَلْوَنْهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُّ بِيضٌ وَجُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَنْهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبَ وَٱلْأَفْكِمِ مُخْتَلِفُ أَلْوَنْهُو كَلَالِكُ ۚ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْحُلَمَٓؤُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزً غَفُورٌ ﴾ [فاطر: ٢٧-٢٨]؛ ولذا فوقوع الخلاف بين علماء الأمة في تأويل آية أمر طبعيُّ لا ينبغى استنكاره أو استبعاده؛ لأنه من الأمور التي لا ينفك عنها مجتمع من مجتمعات

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان (١٥/ ٥٣٦)، ومعالم التنزيبل(٤ /٢٠٦)، والدار المنثور للسيوطي(٧ /١٧٧).

<sup>(</sup>۲) المصادر السابقة (۹/۹).

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير (٢/٣٢٤).

البشر، يقول ابن القيم حهضم: (( ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لابد منه لتفاوت إراداتهم، وأفهامهم، وقوى إدراكهم؛ ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه، وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب، وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله لم يضر ذلك الاختلاف، فإنه أمر لابد منه في النشاة الإنسانية؛ ولكن إذا كان الأصل واحدا، والغاية المطلوبة واحدة، والطريق المسلوكة واحدة لم يكد يقع اختلاف، وإن وقع كان اختلافا لا يضر كما تقدم من اختلاف الصحابة، فإن الأصل الذي بنوا عليه واحد، وهو كتاب الله وسنة رسوله، والقصد واحد، وهو طاعة الله ورسوله، والطريق واحد، وهو النظر في أدلة القرآن والسنة وتقديمهما على كل قول ورأي وقياس وذوق وسياسة ١١٠٠٠.

والمطالع في كتب التفسير يقف على ظاهرة تعدد الأقوال واختلافها في التفسير، ومن هنا كان من المهم معرفة هذه الاختلافات من حيث أنواعها وأسبابها وكيفية التعامل معها، ولأهمية هذا الموضوع فقد كتب بعض العلماء مؤلفات ذكروا من خلالها أنواع هذا الاختلاف، وأسبابه، وآثاره؛ وذلك لأهمية هذا العلم للمفسر حتى يستطيع الاستفادة من تلك الأقوال، والتوفيق والترجيح بينها، من هذه المؤلفات:

- ١- اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره للدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان، وهي رسالة علمية نال بها درجة الدكتوراه.
  - ٢- اختلاف المفسرين، للدكتور محمد الشايع.
  - ٣- وتحدث عنه ابن جزى في مقدمة تفسيره.
  - ٤- وأطال شيخ الإسلام في مقدمة أصول التفسير في بيان منهج التعامل معه.

<sup>(</sup>١) الصواعق المرسلة (٢ / ٥١٩).



## المطلب الثاني قلة اختلاف الصحابة في التفسير

الصحابة رضوان الله عليهم كغيرهم من الناس كان فهمهم للقرآن الكريم متفاوتًا، بقدر تفاوقم في الإلمام بلغة العرب، وأحوال نزول الآيات، وملازمتهم للنبي في وتفاوت عقول بعضهم، ولذا كان أحيانًا يقع بينهم الاختلاف في تأويل بعض الآيات، إلا أنه قليل جدًا بالنسبة لمن جاء بعدهم، وهي في غالبها ترجع إلى اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، قال شيخ الإسلام ابن تيميه هي التابعين أكثر منه في الصحابة في تفسير القرآن قليلًا جدًا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة، فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم، وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر »(١).

وهنالك أسباب جعلت الخلاف بين أصحاب النبي على في التفسير قليلًا بدرجة لا تكاد تذكر، من ذلك:

- ١- وجود الرسول على الله بينهم، وكانوا يرجعون إليه دائمًا فيما يشكل عليهم ويقع بينهم من اختلاف في قراءة أو فهم، وقد ذكرنا جزءًا من الأدلة التي توضح رجوعهم إلى النبي على فيما أشكل عليهم.
- ٢- سعة علمهم بمصادر الوحي ((الكتاب والسنة)) ومقاصدهما، مع إلمامهم شبه الكامل باللغة العربية في ألفاظها ومعانيها وأساليبها، فقد وفر لهم فهمًا مشتركًا لكثير من المعانى.

(۱) مجموع الفتاوي لابن تيمية (۱۳/ ۳۳۲).



- ٣- نحي النبي على الصريح والواضح عن الاختلاف في القرآن الكريم وضرب معانيه بعضها ببعض، كما روي عن أنس على قال: خرج النبي الله من باب البيت وهو يريد الحجرة، فسمع قوما يتنازعون بينهم في القدر، وهم يقولون: ألم يقل الله تعالى آية كذا، وكذا؟ ألم يقل الله عز وجل آية كذا وكذا؟ قال: ففتح النبي على ابب الحجرة، وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: ((أبهذا أمرتم؟ أم بهذا بعثتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بأشباه هذا، ضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض، أمركم الله بأمر فاتبعوه، ونهاكم فانتهوا))(١).
  - ٤- تمكن الإيمان في قلوبهم جعلهم يتورعون أشد الورع في القول على الله بدون علم، مما جعل كل من تكلم منهم تكلم بعلم، مما جعل أقوالهم معتبرة، وتحرجوا عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق: أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم))، وقال أبو عبيدة أيضًا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر ((وفاكهة وأبا)) فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر »، وقال: ابن أبي مليكة: أن ابن عباس هيسنها سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبي أن يقول فيها)(٢)؛ بل هذا الذي ورثوه لطلابهم كما جاء عن ابن جرير بهلي قال: حدثني أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا عبيد

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في سننه ح رقم ٨٤، وأحمد بن حنبل في المسند ح رقم ٦٦٦٠، الطبراني في المعجم الأوسط ح رقم ١٣١٨، وابن حجر في المطالب العالية ح رقم ٢٩٩٩ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱۳/۳۷-۳۷۵).



الله بن عمر قال: (( لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وسعيد بن المسيب، ونافع ))(۱). إلى غيرها من آثار كثيرة تبين مهابتهم في القول على الله بدون علم، أما ما علموه فقد تحدثوا عنه.

٥- عدم الحاجة للتوسع في التفسير قلل الاختلاف بينهم؛ لأن غالب المعاني كانت مفهومة من سليقتهم العربية، ولقوة بصائرهم، وتوفر العلم والأعلام الذين يرجع إليهم ويصدر جميع الناس عن قولهم.

(١) جامع البيان (١/٥٨).



# المطلب الثالث أنواع الاختلاف في التفسير

ينقسم الاختلاف في التفسير في أصله إلى قسمين هما:

أ) اختلاف تنوع.

ب) اختلاف تضاد.

فاختلاف التنوع: هو الأقوال المتنوعة غير المتعارضة في تفسير الآية، بحيث يمكن قبولها مجتمعة، سواء أكانت بمعنى واحد، أو كانت متغايرة لكنها غير متضادة يمكن الجمع بينها.

واختلاف التصاد: هي الأقوال المتضادة المتنافية بحيث لا يمكن القول بها معًا، فإذا قيل بأحدهما لزم منه عدم القول الآخر، فالمصيب واحد، وإلا فمن قال كل مجتهد مصيب فعنده هو من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد (١).

وهذا النوع من الاختلاف واقع في هذه الأمة، وقد حذر منه القرآن الكريم والنبي لينجو من الوقوع فيه من شاء الله له السلامة، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ لِينَجُو مَن الوقوع فيه من شاء الله له السلامة، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِيَتُ وَأُولَتِكَ لَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٠٥]، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٥٩]، وقد نهى النبي على هذه الأمة أن تضرب آيات الله بعضها ببعض؛ لأن مضمون الضرب الإيمان بإحدى الآيتين والكفر بالأخرى إذا اعتقد أن بينهما تضادا؛ إذ الضدان لا يجتمعان، كما الآيتين والكفر بالأخرى إذا اعتقد أن بينهما تضادا؛ إذ الضدان لا يجتمعان، كما جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي عِمْرَانَ الجُونِيُّ قَالَ: كَتَبَ إِلَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو قَالَ هَجَّرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى يَوْمًا – قَالَ – فَسَمِعَ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو قَالَ هَجَّرْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَوْقَا – قَالَ – فَسَمِعَ

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة في أصول التفسير (ص: ٣٠-٣١)، اقتضاء الصراط المستقيم (٣٧/١ - ٣٩)، الصواعق المرسلة (٢ / ٥٧ - ٣٧)، فصول في أصول التفسير (ص: ٥٧).

أَصْوَاتَ رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فِي آيَةٍ فَحَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْعَضب أَنَّ وَاللّهِ عَلَيْ يَعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْعَضب فَقَالَ ( إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلاَفِهِمْ) (١)، فعلل غضبه على بأن الاختلاف في الكتاب هو سبب هلاك من قبلنا؛ وذلك يوجب مجانبة طريقهم في هذا عينا وفي غيره نوعا.

#### أنواع اختلاف التنوع:

اختلاف السلف رحمهم الله في التفسير يرجع في غالبه إلى اختلاف التنوع، لا اختلاف التضاد، وهو نوع من الاختلاف المقبول؛ لأن أقوالهم وإن كان ظاهرها الاختلاف؛ ولكن عند التحقيق نجدها أقوالا في نهايتها متنوعة غير متعارضة ولا متضادة، كما قال الزركشي عهلهم: ((يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم، ويحكيه المصنقون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ، ويظنُّ مَنْ لا فهم عنده أن في ذلك اختلافًا فيحكيه أقوالًا، وليس كذلك، بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية، وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل، أو لكونه أليق بحال السائل، وقد يكون بعضهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره، والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحدٍ غالبًا، والمراد الجميع فليتفطن لذلك، ولا يفهم من اختلاف العبارات اختلاف المرادات )(٢).

وقال الشاطبي ﴿ فَمُنَّا ﴿ مَنَ الْحَلَافَ مَا لَا يَعْتَدُ بِهُ وَهُو ضَرِبَانَ:

أحدهما: ماكان في الأقوال خطأ مخالفًا لمقطوع به في الشريعة، وقد تقدم التنبيه عليه.

\_

<sup>(</sup>١) كتاب العلم، باب: النهي عن إتباع متشابه القرآن ح رقم ٤٩٢٤.

<sup>(</sup>٢) البرهان في علوم القرآن (٢/٢٦-١٧٧).



والثاني: ماكان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك، وأكثر ما يقع ذلك في تفسير الكتاب والسنة، فنجد المفسرين ينقلون عن السلف في معاني ألفاظ الكتاب أقوالًا مختلفة في الظاهر، فإذا اعتبرتما وجدتما تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحد، والأقوال إذا أمكن اجتماعها من غير إخلال بمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه<sub>))</sub>(۱).

وقد ذكر شييخ الإسلام ابن تيميه أربعة أنواع من أنواع اختلاف التنوع تمثل أبرز الأمثلة لأنواع اختلاف التنوع، وهي:

الأول: أن يُعبّر كل واحد من المفسرين عن المعنى المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، ومثال ذلك (( الصراط المستقيم (( فقد قال بعضهم: هو (( القرآن )) أي اتباعه، وقال بعضهم (( الإسلام ))، وقال بعضهم هو ((السنة والجماعة))، وقال بعضهم: (( العبودية ))، وقال بعضهم: (( طاعة الله ورسوله » فهذه الأقوال كلها تشير إلى ذات واحدة؛ ولكن وصفها كل واحد منهم بصفة من صفاتها .

الثانى: أن يذكر كل مفسر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، ومثال ذلك: ما جاء في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَّأَ فَمِنْهُمْ ظَالِهُ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدُ وَمِنْهُم سَابِقٌ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [فاطر: ٣٢]. فمعلوم أن الظالم لنفســه يتناول المضــيع للواجبات، والمنتهك للمحرمات. والمقتصــد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. ثم يأتي كل مفسر فيذكر نوعًا من أنواع الطاعات كقول القائل: السابق

<sup>(</sup>١) الموافقات (٤/٠٤).

التحرير في أصول التفسير التفسير

الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار، ويقول الآخر: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة، والظالم يأكل الربا، والعادل بالبيع، والناس في الأموال إما محسن، وإما عادل، وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل »، فكل قول من هذه الأقوال إنما يذكر نوعًا مما يتناوله نص الآية لتعريف المستمع وتنبيهه على نظائره، ولا يُضاد ما ذكره غيره.

ومثله قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَبِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [التكاثر: ٨]، قيل في النعيم أقوال منها: الأمن والصحة والأكل والشرب، وقيل: تخفيف الشرائع، وقيل: الإدراك بحواس السمع والبصر، فهذا المذكور كله أمثلة للنعيم لا حصر له.

ثالثًا: ما يكون فيه اللفظ محتملًا للأمرين فيفسر كل واحد بوجه منها، مثال لفظ ((قسورة)) فإنه يراد به ((الرامي ))، ويُراد به ((الخيض )) ((والطهر)).

الرابع: أن يعبر عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه؛ ومثاله أن يفسر أحدهم قوله تعالى: ﴿ وَذَكِر بِيهَ أَن تُبْسَلَ وَاحد يؤدي جميع معناه؛ ومثاله أن يفسر أحدهم قوله تعالى: ﴿ وَذَكِر بِيهَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتُ ﴾ [الانعام: ٧]، تبسل أي: تحبس، ويقول الآخر ترتهن، ومثله قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ ﴾ [ق: تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ ﴾ [ق: تعلى المؤوب ((قال ابن عباس ومجاهد تعب، وقال ابن زيد عناء، وقال سفيان سآمة ونحو ذلك (۱).

(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱۳/ ۳۳۳ - ۳٤٤).



وقال شيخ الإسلام عِلمَا الله التنوع على وجوه:

منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة حتى زجرهم رسول الله على عن الاختلاف وقال كلاكما محسن، ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح، والتشهدات وصلاة الخوف وتكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة إلى غير ذلك مما شرع جميعه وإن كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل...

ومنه ما يكون كل من القولين هو في الواقع في معنى قول الآخر لكن العبارتان مختلفتان كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود والتعريفات وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام وغير ذلك ثم الجهل أو الظلم هو الذي يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى.

ومنه ما يكون المعنيان غيرين لكن لا يتنافيان فهذا قول صحيح وذلك قول صحيح وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر وهذا كثير في المنازعات جدا.

ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان ولكن قد سلك رجل أو قوم هذه الطريقة وآخرون قد سلكوا الأخرى وكلاهما حسن في الدين ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم أحدهما أو تفضيله بلا قصد صالح أو بلا علم أو بلا نية.

وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد وإلا فمن قال كل مجتهد مصيب فعنده هو من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد»(١).

\_

<sup>(</sup>۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (۱ / ۳ ۸ - ۳ ۸).



## المطلب الرابع أسباب الاختلاف في التفسير

لاختلاف السلف -رحمهم الله- في التفسير أسباب كثيرة منها:

#### أولًا: الاختلاف في القراءات:

وهو أن يكون في الآية أكثر من قراءة فيفسر كل منهم الآية على حسب قراءة مخصوصة؛ مثال ذلك: ما أخرجه ابن جرير الطبري عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿ لَقَالُواْ إِنَّمَا سُكِّرَتُ أَبْصَرُنَا بَلُ نَحُنُ قَوْمُ مُ مَسْحُورُونَ ﴾ [الحجر: ١٤ - ١٥]، أن معنى سُكِّرت مشددة: سُدَّت وهو قول قتادة، ومن قرأ (سُكِرت ( مخففة فإنه يعني سحرت كما جاء عن ابن عباس هيسفيل أنه قال سُكرت: بمعنى أخذت وسحرت.

أو يكون سبب اختلاف العلماء راجعًا لسبب اختلاف القراءة، فيحمل المعنى على قراءة دون أخرى كقوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُو أَذَى فَأَعْتَرِلُواْ ٱلنِسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُ هُنَ حَتَى يَطْهُرُنَ فَإِذَا تَطَهَرَنَ فَأَوّهُنَّ مِنْ حَيثُ أَمْرَكُمُ ٱللّهُ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُ ٱلتَّوْبِينَ وَابِن وَابِن وَابِن وَابِن عَيْر وابِن كثير وابن عمر وعاصم في رواية أبي بكر ((يطهرن)) بتشديد الطاء وفتحها وفتح الهاء وتشديدها، وفي مصحف أبي وابن مسعود، ويتطهرن، والطهر انقطاع الحيض، والتطهر: الاغتسال، وبسبب اختلاف القراء اختلف أهل العلم فذهب الجمهور إلى أن الحائض لا يحل وطؤها لزوجها حتى تتطهر بالماء، وقال محمد بن كعب القرظي ويحيى بن بكير: إذا طهرت الحائض وتيممت حيث لا ماء حلت لزوجها وإن لم تغتسل، وقال مجاهد وعكرمة: إن انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن تتوضأ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن انقطع دمها بعد مضى عشرة أيام جاز له أن يطأها قبل الغسل يوسف ومحمد: إن انقطع دمها بعد مضى عشرة أيام جاز له أن يطأها قبل الغسل

وإن كان انقطاعه قبل العشر لم يجز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت الصلاة، وقد رجح ابن جرير الطبري قراءة التشديد والأولى أن يقال: إن الله سبحانه جعل للحل غايتين كما تقتضيه القراءتان: إحداهما انقطاع الدم والأخرى التطهر منه، والغاية الأخرى مشتملة على زيادة على الغاية الأولى فيجب المصير إليها، وقد دل أن الغاية الأخرى هي المعتبرة؛ لقوله تعالى بعد ذلك: {فإذا تطهرن} فإن ذلك يفيد أن المعتبر التطهر لا مجرد انقطاع الدم وقد تقرر أن القراءتين بمنزلة الآيتين فكما أنه يجب الجمع بين الآيتين المشتملة إحداهما على زيادة بالعمل بتلك الزيادة كذلك يجب الجمع بين القراءتين))(١).

#### ثانيًا: الاختلاف في وجوه الإعراب:

الإعراب له تأثيره الكبير في المعنى، والاختلاف في إعراب الجملة يؤدي إلى اختلاف العلماء في تفسيرها وفهم معناها، وهذا كثير جدًا في كتب التفسير، والأمثلة عليه كثيرة من ذلك:

وَكَاخَتَلَافُهُم فِي قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يَعَلَمُ تَأْفِيلَهُ ٓ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ وَٱلزَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلٌ مِّنْ عِندِ رَبِّناً ﴾ [آل عمران: ٧]، فقد اختلفوا في ((والراسـخون)) فقيل في الواو عطف نسق على اسم الله عز وجل، فيكون المعنى والراسخون في العلم كذلك يعلمون تأويله، وإن قيل: الواو استئنافية، والراسخون مرفوع بالابتداء والخبر في قوله تعالى: «يقولون آمنا به )) يكون الراسـخون في العلم لا يعلمون تأويله ((وإنما يقولون آمنا به كل من عند ربنا )).

وكاختلافهم قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ﴾[الليل: ٣]، هل ما مصدرية، أو موصولة، فإذا كانت موصولة يكون الله تعالى قد أقسم بنفسه أي: ومَن خلق الذكر

<sup>(</sup>١) انظر: فتح القدير (١ / ٣٤٤).

التحرير في أصول التفسير التفسير

والأنثى، وإن كانت مصدرية يكون أقسم بمخلوقاته أي: وخلق الذكر والأنثى، قال الشينقيطي والنفي: (( ختلف في لفظة (( ما )) فقيل: إنها مصدرية، أي وخلق الذكر والأنثى. وقيل: بمعنى من، أي والذي خلق الذكر والأنثى. فعلى الأول يكون القسم بصفة من صفات الله وهي صفة الخلق، ويكون خص الذكر والأنثى لما فيهما من بديع صنع الله وقوة قدرته سبحانه على ما يأتي. وعلى قراءة: والذكر والأنثى. يكون القسم بالمخلوق كالليل والنهار، لما في الخلق من قدرة الخالق أيضًا، وعلى أنها بمعنى الذي يكون القسم بالخالق سبحانه، وتكون ما هنا مثل في قوله: ﴿ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَنَهَا الشيمس: والمناق المقام لفت نظر إلى هذه الصفة، لما فيها من إعجاز البشر عنها، كما في الليل والنهار من الإعجاز للبشر من أن يقدروا على شيء في )(1).

وكاختلافهم في قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَتَسَ تَبُدِلُونَ ٱلّذِي هُو أَدْنَى بِٱلّذِي هُو خَيْرٌ ﴾ [البقرة: ٢٦]، فسبب اختلافهم في الإعراب وقع اختلافهم في قائل الجملة بين من جعلها من كلام موسى التَّلِيُّلان، وبين من جعله من كلام الله تعالى، قال الألوسي عِلَيْنِين (﴿ قَالَ اللّهِ تَعَالَى مُو خَيْرٌ ﴾ استئناف وقع جوابًا عن سؤال مقدر، كأنه قيل: فماذا قال لهم؟ فقيل: قال: ﴿ أَتَسَ تَبُدِلُونَ ﴾ والقائل إما الله تعالى على لسان موسى التَّلِين ، ويرجحه كون المقام مقام تعداد النعم، أو موسى التَّلِين نفسه وهو الأنسب بسياق النظم والاستفهام للإنكار) (٢٠).

(١) أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن (٩/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) روح المعاني (١/ ٣٤١).

#### ثالثًا: الاختلاف في المعنى اللغوي للكلمة:

وقد يكون سبب الاختلاف في المراد باللفظ لاحتماله أكثر من معنى، إما بسبب الاشتراك اللغوي، أو بحكم التواطؤ في الأصل، وإليك تفصيل ذلك:

أ) الاشتراك: وهو اللفظ الدال على أكثر من معنى في لغة العرب، والكلمة بحكم وضعها في اللغة تدل على معنيين فأكثر، فيفسرها أحد العلماء بمعنى، ويفسرها الآخر بالمعنى الآخر. وقد يكون هذا الاشتراك يجوز فيه حمل الآية على المعاني مع تضادها، ويكون كل تفسيرهم جائزًا وصحيحًا، وقد يمتنع حمل الآية عليهما معًا، ويلزم من القول بأحدهما رد القول الآخر.

فمثال الأول: الذي يجوز حمل الآية على معنيين كلفظ ((عسعس)) في قوله تعالى: ﴿ وَالنَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴾ [التكوير:١٧]، فقد فسر لفظ ((عسعس)) بأنه أقبل، وفسر بأنه أدبر، وبالأول قال ابن عباس وقتادة، وسعيد بن جبير، وبالثاني قال ابن عباس وابن زيد، وإنها لمعجزة باهرة أن يكون للكلمة معنيان، ويكون تركيبها من تكرر حرفين. وفي مثل هذا يجوز حمل الآية على هذين المعنيين المتضادين فيكون لفظ عسعس دالًا على أن الإقسام مراد به أول الليل وآخره، فدل على هذين المعنيين بلفظة واحدة، ولو جاء بحما بلفظيهما لكان ((والليل إذا أقبل وإذا أدبر )).

ومثال الثاني: المشترك المتضاد الذي يمتنع حمل الآية على معنييه، بل يلزم من القول بأحدهما نفي الآخر، لفظ ((قرء )) في قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَثَةَ وَلَهُ مَعنى الطهر، وبمعنى الحيض، روي المعنى الأول عن زيد بن ثابت، وابن عمر، وعائشة، وسالم بن عبد الله، والزهري، وسعيد الأول عن زيد بن ثابت، وابن عمر، وعائشة، وسالم بن عبد الله، والزهري، وسعيد



بن جبير، وروي المعنى الثاني عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وأبي موسى، وابن عباس، وعكرمة، والسدى، والربيع بن أنس، وقتادة، والضحاك وغيرهم (١).

وفي هذا المثال يمتنع حمل الآية على المعنيين معًا؛ لأن القول بأحدهما يستلزم نفي الآخر، فالمطلوب من المرأة أن تتربص إما ثلاثة أطهار،أو ثلاث حيضات.

#### والاشتراك قد يكون في:

الأسماء نحو: لفظ ((قسورة )) يطلق للأسد والرامي.

وقد يكون في الأفعال نحو: ظنَّ تطلق للشك واليقين.

وقد يكون في الحروف كحرف ((من)) فإنه يأتي لابتداء الغاية كقوله تعالى: ﴿ سُبْحَنَ ٱللَّذِي بَارَكُنَا حَوْلَهُۥ ﴾ [الإسراء: سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَوَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَرَكُنَا حَوْلَهُۥ ﴾ [الإسراء: ١]، وللتبعيض: ﴿ وَمِمَّا رَزَقَتُهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٣]، وللسببية كقوله سبحانه: ﴿ مِّمَّا خَطِيَتِهِمْ أُغْرِقُولُ فَأَدْخِلُواْ نَازًا ﴾ [نوح: ٢٥]، ولبيان الجنس كقوله تعالى: ﴿ فَٱجۡتَنِبُواْ ٱلرِّجۡسَ مِنَ ٱلْأَوۡتَانِ وَالْحَجَ بَبُواْ قَوْلَ ٱلرَّوْلِ ﴾ [الحج: ٣٠].

فلما استعمل القرآن هذه الألفاظ المشتركة ونحوها كانت سببًا لاختلاف العلماء في التفسير.

ب) التواطؤ<sup>(۱)</sup>: أي: أن يكون اللفظان متساويين في الأصل؛ لكن المراد به أحد النوعين، أو أحد الشيئين، وهو يشمل:

(٢) المشـــترك هو ما اتحد فيه اللفظ واختلف فيه المعنى، فالعين تطلق على العين الباصــرة، وعين الماء، والجاسـوس، والظن يراد به الشــك واليقين، والتواطؤ لفظ منطقي يراد به: نســبة وجود معنى كلي في أفراده وجودًا متوافقًا غير متفاوت، كالإنسانية لزيد وعمر، فهو يدل على أعيان متعددة، بمعنى واحد مشترك بينهما اشــتراكًا متسـاويًا، فإن معنى التواطؤ في اللغة التوافق والتواتي والتسـاوي، انظر: مختار الصـحاح (٣٠٣/١)، وفصول في أصول التفسير (ص: ٣٤١).

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان، للطبري (٢/ ١٢٥٣ - ١٢٦١)، فقد ذكر كل هذه الأقوال مفصلة بإسنادها.



١- الضمير الذي يحتمل عوده إلى شيئين: من أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيهِ ﴾ [الانشقاق: ٦] فالضمير في قوله: فملاقيه (( يحتمل عوده إلى الكدح وإلى الرب، ونحو قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۞ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوَّ أَدَّنَى ﴾ [النجم: ٨ - ٩]، فقيل هو جبريل عليه السلام، وهو قول أم المؤمنين عائشة وابن مسعود وأبي ذر، وأبي هريرة، وقيل: دنا الرب من محمد رضي وهو قول ابن عباس وأنس بن مالك رهي (١).

٢- وأسماء الأجناس: مثل: والفجر، والعصر، والشفع والوتر، وليال عشر، فيقع الخلاف هل المراد بالعصر، ما بين العصر إلى المغرب، أم المراد الدهر، ونحو ذلك، وكذلك الفجر هل المراد به وقت الفجر من كل يوم، أو أول فجر من ذي الحجة أو أول فجر من أيام السنة ونحو ذلك.

٣- والأوصاف التي يشترك فيها أكثر من واحد: كلفظ الخنس، فقيل هو: بقر الوحش والظباء، وقيل هي: الكواكب والنجوم وكالنازعات ونحو ذلك.

فمثل هذا يجوز أن المراد به كل المعاني التي قالها السلف، وأن جميع الأقوال داخلة ضمن معنى الآية، وربما يكون أحدهما راجحًا.

#### رابعًا: احتمال الإطلاق والتقييد:

ومن أسباب الاختلاف احتمال الإطلاق والتقييد في الآية:

والمطلق هو: ما دل على الماهية بلا قيد، والمقيد هو: ما دل على الماهية بقيد، كالدم المقيد بالمسفوح في قوله تعالى: ﴿ أَوْ دَمَّا مَّسْفُوحًا ﴾ [الأنعام: ١٤٥]) (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان، الطبري (٢٦/٢٧)، وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير (٢٦٦/٤).

<sup>(</sup>٢) الإتقان في علوم القرآن (٣١/٢).

ومن المعلوم أنه يجب حمل المطلق على المقيد إذا وجد دليل يقتضي التقييد، ويقع الحلاف بين السلف في هذا الدليل، فتراه طائفة فيحملون المطلق على المقيد، ولا تراه أخرى فيبقون المطلق على إطلاقه، والمقيد على تقييده، ومثل ذلك عتق الرقبة في أخرى فيبقون المطلق على إطلاقه، والمقيد على تقييده، ومثل ذلك عتق الرقبة في كفارة الكفارات، فقد وردت مقيدة في كفارة القتل الخطأ بالرقبة المؤمنة، قال تعالى: ﴿ وَمَن مَثَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقِبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيةٌ ﴾ [الساء: ٩٢]، ووردت مطلقة في كفارة الظهار، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُطْلِمُونَ مِن يِّسَآبِهِمْ ثُمُّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقِبَةٍ مِن قَبلِ أَن يَتَمَاسَاً ﴾ [الجادل: ٣]، ووردت مطلقة أيضًا في كفارة اليمين، قال تعالى: ﴿ لَا يُوَلِخُدُكُمُ لِلمَّا اللَّهُ إِلللَّهُ وِفِي أَيْمَنِكُم وَلَكِن يُوَلِخُدُكُم بِمَا عَقَدَّتُوا الْأَيْمَنَ فَكَفَّرَتُهُ وَالْحَامُ عَشَرَةٍ مَسَلِكِينَ مِن اللَّهُ إِلللَّهُ وِفِي أَيْمَنِكُم وَلَكِن يُولِخُدُكُم المائلة، ومَا مُقَدة أَلْمَالِكُم أَوْ تَكَرِيرُ رَقِبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدَ فَصِيمُ مُ الطهار واليمين مطلقة أيشكر أَل المناقبة الخطأ مقيدة بالإيمان، فقالت طائفة: يحمل المطلق على المقيد فلا تجزئ عندهم الرقبة الكافرة في الظهار واليمين، بل لابد من رقبة مؤمنة كما هي في كفارة القتل الخطأ، وقالت طائفة أخرى لا يُحمل المطلق على المقيد إلا بدليل، ولا دليل هنا فيبقى المطلق على إطلاقه فيجوز عتق الرقبة الكافرة في المفاهر واليمين.

#### خامسًا: الاختلاف في العموم والخصوص:

ومن الأسباب التي توقع الاختلاف بين المفسرين العموم والخصوص، يختلفون في عموم لفظ أو خصوصه، مثاله قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾ عموم لفظ أو خصوصه، مثاله قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ أُولُوا ٱلْمُؤْمِنَةِ وَالْمُحْصَنَةُ مِنَ المُؤْمِنَةِ وَالْمُحْصَنَةُ مِنَ ٱلمُؤْمِنَةِ وَالْمُحْصَنَةُ مِنَ ٱلمُؤْمِنَةِ وَٱلْمُحْصَنَةُ مِنَ ٱلمُؤْمِنَةِ وَٱلْمُحْصَنَةُ مِنَ ٱلمُؤْمِنَةِ وَٱلْمُحْصَنَةُ مِنَ ٱلمُؤْمِنَةِ وَٱلْمُحْصَنَةُ مِنَ ٱلمُؤْمِنَةِ وَاللَّمُحَمِنَةُ مِنَ ٱلمُؤْمِنَةِ وَالمُحْصَنَةُ مِنَ اللَّهُ وَطَعَامُ اللَّيِنَ أُونُواْ ٱلْكِتَابَ عِنْ الْمُؤْمِنَةُ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَخِذِى آخَدانِ ﴾ النَّينَ أُونُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبُلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَخِذِى آخَدانِ ﴾



[المائدة:٥]، وهذا مروي عن عثمان وحذيفة وجابر وابن عباس، وقتادة، وابن جبير، وقد روي إنها عامة في الكتابيات وغيرها، وليست مخصصة كما هو قول ابن عمر حيث قال: لا أعلم شركًا أعظم ممن تقول إن ربها عيسى بن مريم)(1).

#### سادسًا: الاختلاف في النسخ والإحكام:

ومن أسباب الاختلاف بين المفسرين اختلافهم في النسخ والإحكام:

ومن أمثلة الاختلاف في هذا قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُّ فَأَيَّنَمَا تُولُواْ فَكَمَّ وَجْهُ ٱللَّهَ ﴾ [البقرة: ١١٥]، فقد روى جابر بن عبد الله رضي ما يدل على أنها محكمة، وأن المراد أنها نزلت في اشتباه القبلة، وروى ابن عمر رضى الله عنهما ما يدل على أنها محكمة، وأن المراد بها صلاة التطوع، وعلى كلا القولين فإنها محكمة غير منسوخة، وهو أيضًا قول سعيد بن المسيب، وعطاء، والشعبي والنخعي (٢).

وروي عن ابن عباس أنها منسوخة، فقد روى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ﴿ أُولَ مَا نُسِخُ مِنِ القرآنِ فِيمَا ذَكُرُ لِنَا وَاللَّهِ أَعِلَمُ شَأْنُ القبلة قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيَّنَمَا تُولُّوا فَتُمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ﴾، فاستقبل رسول الله ﷺ فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق ثم صرفه الله إلى البيت العتيق، فقال تعالى: ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَأَةِ فَلَنُولِيَّنَكَ قِبَاةَ تَرْضَهُمَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامُ وَحَثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهِكُمْ شَطَّرَهُ ۗ ﴿ [البقرة: ١٤٤].

<sup>(</sup>١) انظر: أحكام القرآن للجصاص(٢ ٥٠)، والناسخ والمنسوخ لابن العربي(٨٣/٧٩/٢)، ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص: ٢٠٤، ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: نواسخ القرآن (ص: ٢٠٢-٢٠٤).



#### 

ومن أسباب اختلاف المفسرين في تفسير الآية الاختلاف في الرواية عن الرسول ولم فقد يبلغ أحدهم حديث الرسول ولا يبلغ الآخر، فيختلف تفسير كل مفسر عن الآخر، ومثاله في قوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُم وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ وَلَا اللّه مِن اللّه عنها إلى الله عنها إلى الطلاق:٤]، وقوله تعالى: ﴿ وَأُولَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق:٤]، فقد استند علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى هاتين الآيتين في أن المرأة التي توفي عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين.

أما ابن مسعود رضي فقد قال: من شاء قاسمته بالله أن هذه الآية نزلت بعد الأربعة الأشهر ثم قال: (( أجل الحامل أن تضع ما في بطنها ))(١).

ويشهد لابن مسعود على حديث سُبيعة الأسلمية فقد تُوفِي عنها زوجها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاتما، فلما تعلت من نفاسها تجمَّلت للخُطّاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها: مالي أراك متجمِّلة؟ لعلك تريدين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سُبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله عن ذلك؟ فأفتاني بأني قد حللتُ حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي)(١).

وقد رجع علي وابن عباس هيسفه من قولهما بعد أن بلغهما حديث سبيعة، فقد روى مسلم في صحيحه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن، وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة، وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس عدتما آخر

<sup>(</sup>١) جامع البيان، الطبري (١٣٢/١٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها ح رقم ٢٨٠٦.



الأجلين، وقال أبو سلمة: قد حلت فجعلا يتنازعان ذلك قال: فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخى (يعني أبا سلمة ) فبعثوا كربيًا (مولى ابن عباس) إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت: أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال وأنها ذكرت ذلك لرسول الله على فأمرها أن تتزوج )(١).

#### ثامنًا: تنوع الاستعمال العربي للفظة:

كذلك من أسباب الاختلاف بين المفسرين تنوع الاستعمال العربي للفظة في إرادة المعاني القريبة والمعاني البعيدة، فيحمل بعضهم اللفظة على المعنى القريب الظاهر، ويحمله آخرون على المعنى البعيد، وهذا النوع قريب من المشترك، ومثاله قوله تعالى: ﴿ وَثِيَابِكَ فَطَهِّرَ ﴾ [المدثر: ٤] من المفسرين من فسر الثياب بالمعروف المتبادر، وروى هذا عن ابن عباس وطاووس، وابن سيرين، وابن زيد، ومنهم من فسر الثياب بالنفس، وهذا المعنى البعيد غير متبادر وهو مروي عن مجاهد وقتادة ٪(٢٠).

ومثله كذلك نجده في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكُّ ﴾[هود: ٩١] في قصـــة شعيب، قيل في المراد بالرجم قولان:

الأول: لرجمناك بالحجارة، والثاني: لرجمناك بالسب والشتم.

والأول: هو المعنى القريب المتبادر للذهن، قال ابن عطية: وهو الظاهر.

والثانى: وإن كان محتملًا إلا أنه أبعد من الأول $(^{\circ})$ .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، سورة البقرة، باب: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ح رقم ٤٦٢٨، ومسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها ح رقم ٢٨٠٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدر المنثور للسيوطي (١٤/ ١١٨).

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون (٢/ ٩٩٤).



ومثله قوله تعالى في صفات عباد الرحمن: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلْآَيْنَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوَنَا ﴾ [الفرقان: ٦٣] من المفسرين من قال المراد المشى بالأرجل، ومن فسره بمخالطة الناس.

#### تاسعًا: الاختلاف بسبب الحذف:

أن يكون في الجملة حذف ويحتمل تقديره أكثر من معنى فيذكر كل واحد أحد المعاني المحتملة، ومثاله قوله تعالى ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾ [النساء: ١٢٧]، ففي متعلق ((ترغبون)) تقديرات:

الأول: ترغبون في نكاحهن: وهذا قول عائشة وعبيدة.

والثاني: ترغبون عن نكاحهن، وهذا قول الحسن(١).

ففي الأول صارت الرغبة في زواجهن، وفي الثاني صِرْن غير مرغوب فيهن، ومثله قوله تعالى: ﴿ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ ﴾ [الجاثية: ٢٣]، قيل في مرجع علم قولان:

الأول: على علم من العبد بضلاله، وهذا قول مقاتل.

والثانى: على علم من الله بضلاله، وهذا قول ابن عباس ميسنه (٢).

القراءات.
تنوع وجوه الإعراب.
الاختلاف في المعنى اللغوي للكلمة.
الاختلاف الإطلاق والتقيد.
في التفسير العموم والخصوص.
النسخ والإحكام.

<sup>(</sup>١) الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير لمحمد الشوكاني (٦/ ١١).

#### المطلب الخامس

#### فقه التعامل مع اختلافات المفسرين

إذا تعددت أقوال السلف والعلماء في معنى الآية، فعلى المفسر دراسة مواضع الاتفاق والاختلاف بين الأقوال باتباع الخطوات التالية في فقه التعامل مع الأقوال:

- 1. النظر في صحة الأقوال المختلفة من حيث سندها لمن قالوا بها إذا كانت للسلف؛ لأن النقل الصحيح هو المعتبر، كما يجب التوثق من صحة الأقوال التي طريقها الاجتهاد والنظر، وصحة نسبتها لقائليها؛ لأن عدم ثبوت القول عن قائله يلغي اعتباره قولًا في تفسير الآية.
- ٧. النظر في أقوال العلماء في معنى الآية، هل هي متفقة أم مختلفة؛ لأن أقوال المفسرين في معنى الآية إما أن تكون متفقة لفظًا ومعنى، وإما أن تكون مختلفة، والمختلفة إما تكون متضادة بحيث يتعذر الجمع بينها وحمل معاني الآية على جميع الأقوال في آن واحد، وإما أن تكون ليس بينها تضاد، وإنما هي من باب اختلاف التنوع الذي كله حق؛ لأن كثيرًا من الأقوال يبدو في ظاهرها التعارض؛ ولكن بعد تمحيص النظر، نجدها متفقة من حيث المعنى؛ لأنه ((قد يرد اللفظ القرآني فيعبر عنه كل واحد من السلف بعبارة غير عبارة صاحبه، وهذه العبارة تدل على معنى في المسمى غير المعنى الذي تدل عليه عبارة الآخر، وهذان المعنيان موجودان في المسمى الواحد الذي يفسرانه (۱).

وقد يرد اللفظ القرآني ويكون اسمًا عامًا فيفسر كل من المفسرين هذا الاسم العام بذكر بعض أنواعه لينبه المستمع إليه على سبيل التمثيل لا على سبيل الحد

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي، ابن تيمية (۱۳/ ۱۷۸).



المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه (۱)، وهذه في النهاية ترجع لشيء واحد ... وقد يكون اللفظ يحتمل أكثر من معنى يمكن حمل الآية عليها.. ثم يقوم بتصنيف أقوالهم بحسب الاتفاق والافتراق.

- ٣. إذا كان اختلافهم اختلاف تضاد، ويتعذر الجمع بين الأقوال، وحمل الآية على جميع المعاني المذكورة، فهنا يتوجه إلى ترجيح قول من بين تلك الأقوال، وفق قواعد الترجيح التي بينها العلماء رحمهم الله تعالى(٢)، قال الشنقيطي ﴿ الله علماء ومعلوم أن الجمع واجب إذا أمكن، وإن لم يمكن وجب الترجيح)(٢)، مثل القول بالنسخ في الآية المعينة إذ يتعذر الجمع.
- إذا كان اختلافهم اختلاف تنوع، فإن اتفقت أقوالهم على معنى واحدكان هذا غاية المطلوب، قال الشاطبي والله المشاطبي والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال بمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه...فإنَّ نقل الخلاف في مسألة لا خلاف فيها في الحقيقة خطأكما أن نقل الوفاق في موضع الخلاف لا يصح) (٤).
- وصح حملها على أكثر من المعان المتفقة التي ذكرها السلف توجه لذلك؛ لأن الجمع بين أقوال السلف في معنى الآية وحملها على معان متفقة إذا أمكن أولى من غيره.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٣/١٨٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية، للدكتور مساعد الطيار (ص: ٣٩ - ٤١)، وأقوال المفسرين توجيهها ومسالك التوفيق بينها، للدكتور حسين بن على الحربي.

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (١٦/ ٩٩).

<sup>(</sup>٤) الموافقات (٤/ ١٢١).

٦. إذا اختلفت أقوالهم، وصح حملها على أكثر من معنى، إلا أن بعض الأقوال أولى من بعض لقرينة من القرآن، أو السنة، أو اللغة، أو غيرها، يتم اختيار وتقديم القول الأولى، ولا يلزم من تقديم قول طرح ما سهواه، ولكن هذا من باب تقديم الأولى، وإن كانت بقية الأقوال لها وجهها. قال الزركشي عَلَيْهُ: ((وكل لفظ احتمل معنيين فهو قسمان:

الأول: أن يكون أحدهما أظهر من الآخر فيجب الحمل على الظاهر إلا أن يقوم دليل على أن المراد هو الخفى دون الجلى فيحمل عليه.

الثانى: أن يكونا جليين والاستعمال فيهما حقيقة وهذا على ضربين:

أحدهما: أن يختلف أصلل الحقيقة فيهما فيدور اللفظ بين معنيين، هو في أحدهما حقيقة لغوية وفي الآخر حقيقة شرعية فالشرعية أولى إلا أن تدل قرينته على إرادة اللغوية نحو قوله تعالى: ﴿ وَصَلَّ عَلَيْهِمُّ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَّهُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾[التوبة:١٠٣]، وكذلك إذا دار بين اللغوية والعرفية، فالعرفية أولى لجريانها على اللغة، ولو دار بين الشرعية والعرفية فالشرعية أولى لأن الشرع ألزم.

الضرب الثانى: ألا يختلف أصل الحقيقة بل كلا المعنيين استعمل فيهما في اللغة أو في الشرع أو العرف على حد سواء وهذا أيضا على ضربين:

أحدهما: أن يتنافيا اجتماعا ولا يمكن إرادتهما باللفظ الواحد كالقرء حقيقة في الحيض والطهر، فعلى المجتهد أن يجتهد في المراد منهما بالأمارات الدالة عليه فإذا وصل إليه كان هو مراد الله في حقه، وإن اجتهد مجتهد آخر فأدى اجتهاده إلى المعنى الآخر كان ذلك مراد الله تعالى في حقه؛ لأنه نتيجة اجتهاده وما كلف به، فإن لم يترجح أحد الأمرين لتكافؤ الأمارات فقد اختلف أهل العلم، فمنهم من قال: يخير في



الحمل على أيهما شاء، ومنهم من قال: يأخذ بأعظمهما حكما، ولا يبعد اطراد وجه ثالث، وهو أن يأخذ بالأخف كاختلاف جواب المفتين.

الضرب الثاني: ألا يتنافيا اجتماعا فيجب الحمل عليهما عند المحققين، ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز والفصاحة وأحفظ في حق المكلف، إلا أن يدل دليل على إرادة أحدهما، وهذا أيضا ضربان:

أحدهما: أن تكون دلالته مقتضية لبطلان المعنى الآخر فيتعين المدلول عليه للإرادة.

الثاني: ألا يقتضى بطلانه، وهذا اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال: يثبت حكم المدلول عليه ويكون مرادا، ولا يحكم بسقوط المعنى الآخر، بل يجوز أن يكون مرادا أيضا، وإن لم يدل عليه دليل من خارج؛ لأن موجب اللفظ عليهما فاستويا في حكمه، وإن ترجح أحدهما بدليل من خارج، ومنهم من قال: ما ترجح بدليل من خارج أثبت حكما من الآخر لقوته بما ظاهره الدليل الآخر. فهذا أصل نافع معتبر في وجوه التفسير في اللفظ المحتمل والله أعلم »(۱).



<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن ٢ (٢ /١٦٦، ١٦٧).

# YAT

# الفصل الرابع: التفسير أقسامه واتجاهاته وأساليبه

المبحث الأول: أقسام التفسير.

المبحث الثاني: اتجاهات التفسير.

المبحث الثالث: أساليب التفسير.

# المبحث الأول أقسام التفسير

المطلب الأول: التفسير بالمأثور.

المطلب الثاني: التفسير بالرأي.



#### مدخل:

ينقسم التفسير إلى قسمين؛ وذلك لأن التفسير إما أن يكون طريقه النقل، وإما أن يكون طريقه النقل، وإما أن يكون طريقه العقل، والأول: يطلق عليه (التفسير بالمأثور)، والثاني: يطلق عليه (التفسير بالرأي)، والمراد بالرأي هنا ((الاجتهاد))؛ وذلك لأن المفسر يُعْمِلَ عقله في فَهْم القرآن، والاستنباط منه، مستخدمًا آلات الاجتهاد.

والتفسير بالمأثور منه ما هو خالص فيه، ومنه ما فيه زيادة استنباط، وتوجيه للأقوال والآراء ومناقشتها والترجيح بينها، والتفسير بالرأي والاجتهاد لا ينفك عن المأثور في الجملة أيا كانت اتجاهاته، فإليك الحديث عن كل قسم؛ لأن الإلمام بهذا الموضوع المهمة من الأهمية بمكان في التعامل مع كتب التفسير المتنوعة، وكيفية الاستفادة منها.



### المطلب الأول التفسير بالمأثور

#### أولًا: تعريفه:

هو: (( تفسير القرآن بما صح عن الرسول على الصحابة والتابعين )).

فما جاء عن النبي فهو من التفسير النبوي وله حكمه ومميزاته، وإن كان المفسر به قول التابعي، المفسر به قول الصحابة، وإن كان المفسر به قول التابعي، فله حكم تفسير التابعي، ولا يجتهد في بيان معنى إلا بعد الرجوع إلى هذه المصادر، ولا يهتم بما لا طائل تحته ولا فائدة في معرفته، ما لم يرد فيه نقل صحيح مما أبهم في القرآن أو مما استأثر الله بعلمه.

#### ثانيًا: فضله ومكانته:

هو أفضل أنواع التفسير وأعلاها؛ لأنه تفسير للقرآن بالسنة وهي المبينة للقرآن، وإما بأقوال الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وعاصروا الوحي، وهم الذين نزل القرآن بلسانهم، أو بأقوال التابعين الذين عاشوا في القرون المفضلة، وتتلمذوا على يد أصحاب النبي في وقد سبق الحديث عن قيمة هذا النوع من التفسير، وحكمه، ومميزاته بالتفصيل في مبحث سابق.

ولكن ينبغي أن يراعي في التفسير بالمأثور جانبان مهمان:

الجانب الأول: صحة السند: لأنه قد دخله ما ليس منه مما يوجب الحذر عند تناوله، وبيان الصحيح من الدخيل، وترجع أسباب ذلك إلى أمور:

#### أ- الوضع في الأحاديث والآثار:

الذي نشأ بسبب الفرق الضالة والمذاهب المنحرفة التي وضعت الأحاديث التي



تسند عقائدهم الفاسدة؛ لما لم تساندهم آيات القرآن كالمعتزلة والرافضة وغلاة المتصوفة وغيرهم.

#### ب حذف الاسناد:

فإن هنالك أقوالًا كثيرة جاءت في التفسير بالمأثور حُذف منها الإسناد، مما جعل الناس يتساهلون في تحري الدقة في الأقوال.

ولذا فإن التفسير بالمأثور نوعان:

أحدهما: ما توافرت الأدلة على صحته وقبوله، وهذا لا ينبغي العدول عنه.

ثانيهما: ما لم يصح سنده، وهذا لا ينبغى قبوله ولا الاشتغال به، في الجوانب لها حكم الرفع، أو التي تقرر جوانب تتعلق بالعقيدة.

الجانب الثانى: تعدد الأقوال في الآيات، فقد يرد عن السلف في تفسير الآية عدة أقوال تحتاج إلى معرفة المنهج السليم في التعامل معها.

#### ثالثًا: أهم المؤلفات في التفسير بالمأثور:

تنقسم كتب التفسير بالمأثور إلى قسمين، فمنها ما هو خالص في التفسير بالمأثور وهذا قليل، ومنها ما هو غالب عليه التفسير بالمأثور؛ وفيها قدر كبير من التفسير بالرأي؛ ولكن العلماء صنفوها بحكم ما غلب عليها، وهي كثيرة جدًا لا سيما المفقود منها، ولكننا نذكر هنا أهم ما ينبغي لطالب العلم معرفته، فمن ذلك:

- ١) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري (ت: ٣١٠هـ).
  - ٢) تفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم الرازي (ت: ٣٢٥ هـ).
- ٣) بحر العلوم، لأبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي (ت: ٥٧٦ هـ).



- الكشف والبيان عن تفسير القرآن، لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري (ت: ٢٧٤هـ).
- ه) الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه، لأبي محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي (ت: ٤٣٧هـ).
- النكت والعيون، لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري (ت
   ٤٥٠).
- ٧) تفسير القرآن، لأبي المظفر السمعاني منصور بن عبد الجبار التميمي،
   (ت:٤٨٩).
- ۸) معالم التنزيل في تفسير القرآن، لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت: ٥١٠هـ).
- ٩) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت: ٥٤٦هـ).
- ١٠) تفسير القرآن العظيم، للإمام الحافظ عماد الدين، أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقى (ت: ٧٧٤هـ).
- (١١) الجواهر الحسان في تفسير القرآن، لعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي (ت: ٨٧٦ هـ).
- 11) الدر المنثور في التفسير بالمأثور، لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي (ت: ٩١١).
- ۱۳) فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراية من علم التفسير، لمحمد بن علي الشوكاني (ت: ١٢٥٠هـ).



- ١٤) فتحُ البيان في مقاصد القرآن، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن على القِنُّوجي (ت: ١٣٠٧هـ)
- ٥١) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين الشنقيطي (ت: ٣٩٣١هـ).

والتفسير بالمأثور لا يعني أنه ليس للمفسر رأي ولا اجتهاد فيه كما سبق بيانه، وإنما هو من باب الغالب عليها، وأن المفسر جعل أساس الفهم عنده قائمًا على الأثر، ثم هو بعد ذلك يعمل رأيه واجتهاده، إما مرجحًا قولًا، وإما مستنبطًا فائدة لم ينص عليها، ونحو ذلك (١).

(١) انظر: بحوث في أصول التفسير، للرومي (ص: ٨٦ - ٩١).



# المطلب الثاني التفسير بالرأي

# أولًا: تعريفه:

هو أن يبذل المفسر جهده العقلي للتوصل إلى مراد الله تعالى من كلامه الكريم، ممن كانت له الأهلية لذلك وفق الأصول الشرعية واللغوية (١).

ولما كان للعقل والاجتهاد حضورهما سمي: بالتفسير العقلي، والتفسير الاجتهادي، والتفسير بالدراية، وهو الذي يعتمد فيه المفسر على الاستنتاج العقلي للأحكام والحكم من الآيات، وترجيح المحتملات، وذلك ممن ملك أدوات الاجتهاد.

# ثانيًا: نشأة التفسير بالرأي:

نشأ هذا التفسير في عهد النبي في فقد كان الصحابة في يجتهدون بحكم سليقتهم العربية في فهم خطاب القرآن المنزل من عند الله، وكذلك اجتهدوا بعد النبي في وفسروا ما لم يرد تفسيره في القرآن ولا في السنة باجتهادهم، وكذلك نقل ذلك عن التابعين رحمهم الله تعالى، مراعين في ذلك معرفتهم بأحوال النزول، ودلالة الشرع، ومقتضى اللغة.

واستمر الأمر على هذا النحو إلى أن نشات الفرق والمذاهب المنحرفة، التي فسرت آيات القرآن وفق مذاهبهم الفاسدة وآرائهم الباطلة، غير مستندين إلى شرع ولا إلى لغة صحيحة، وإنما إلى مجرد الرأي والهوى، فوقع الكلام في ذم التفسير بالرأي، حتى ظن البعض أنها في ذم مطلق الرأي والاجتهاد في القرآن.

ثم جلَّى العلماء الأمر بتقسيم الرأي إلى قسمين:

<sup>(</sup>١) التفسير ورجاله، محمد محمود حور (ص:٤٠).

القسم الأول: الرأي المقبول الجائز: فإذا كان التفسير بالرأي وفق مستند من الشرع واللغة؛ ولا يعارض نقلًا صحيحًا، ولا عقلًا سليمًا، ولا علمًا يقينًا ثابتًا، وقد بذل فيه المفسر الذي يملك أدوات الاجتهاد وسعه في تحري الصواب، وتحريد النفس من الهوى، والاستحسان بغير دليل، ومراقبة الله في كل ما يقول.

القسم الثاني: الرأي المذموم المحرم: فإذا كان التفسير قائما عن جهل وهوى، ليس له انضباط مع قواعد وأصول الشرع واللغة، هدفه تأييد مذهب فاسد، أو رأي باطل فهو التفسير بالرأي الذي منعه العلماء، وهو نوع من القول على الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإليك الحديث عن كل نوع بتفصيل.

## ثالثًا: أنواع التفسير بالرأي:

تفسير القرآن بالرأى والاجتهاد نوعان:

# النوع الأول: التفسير بالرأي المذموم المردود:

أ - تعريفه: هو التفسير القائم على الجهل والهوى.

الجهل: لأنه تكلم في القرآن من غير تأهل له بالعلوم التي لابد منها للمفسر، أو تكلم في المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله.

والهوى: فيكون مقصده تحريف المعنى لتأييد مذهبه الفاسد، ورأيه الباطل، وهذا اللون من التفسير كثيرا ما يستند على المرويات الواهية والباطلة؛ ليؤيد بها رأيه الفاسد الذي ذهب إليه.

# ب - النهي عن الرأي المُذَّمُوم:

إذا عرفنا أن الرأي المذموم هو الكلام في القرآن بجهل وهوى، فقد ورد النهى القوي والصريح في كتاب الله تعالى، وسنة نبيِّه على، وعن سلف هذه الأمة الأخيار، في القول بغير علم، أو بالهوى.



فالقول على الله بغير علم هو وسيلة الشيطان التي يضل بما عباد الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتٍ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوءِ وَٱلْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعَلَمُونَ ﴾[البقرة: ١٦٨، ١٦٨]؛ ولذا حذر الله تبارك وتعالى منه غاية التحذير، وجعله من أعظم المحرّمات التي يسأل عنها العبد يوم القيامة، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّنَ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِعَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ مُسْلَطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْاَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَتِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦].

وقال تعالى محذرًا عن الهوى، كاشـــقًا لعواقبه: ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَلهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ [الفصص:٥٠]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَدُوعَن ذِكْرِنَا وَأُنَّبَعَ هَوَيْهُ وَكَانَ أَمْرُهُو فُرْطًا ﴾[الكهف:٢٨]، وقال تعالى: ﴿ أَفَرَيْتَ مَنِ ٱلَّذَٰذَ إِلَهَهُ و هَوَيْهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَرَ عَلَى سَمْعِهِ ع وَقَلْهِ و وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِوه غِشَلُوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾[الجاثية: ٢٣].

وأما في سنة الرسول على فقد جاء عدد من الأدلة تنهى عن القول على الله بغير علم وتبين خطورته، وجاءت أدلة أخرى تنهى عن الهوى وتبين خطورته، من ذلك: ما جاء عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرو بْن الْعَاص رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (إِنَّ اللَّهَ لا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزعُهُ مِنْ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُعِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْر عِلْم، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا)(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام، وترجم، بابُ ما يذكر من ذمّ الرأي وتكلف القياس ح رقم ١٠٠، ومسلم في كتاب: العلم، باب: رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان ح رقم ٦٩٧١..

وفي الحديث الذي رواه الترمذي عن ابن عباس أن رسول الله على قال: (من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار)(١)، وفي رواية أخرى للترمذي: (من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار)، قال أبو عيسي على الله المحذا روي عن بعض أهل العلم من أصـحاب النبي ﷺ وغيرهم أنهم شـددوا في هذا، في أن يفسـر القرآن بغير علم، وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم، أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا إنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم »(٢)، وفي رواية النسائي: (قال من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار) $^{(7)}$ . وفي رواية أخرى لأبي داود والترمذي والنسائي أن النبي على قال: (مَنْ قالَ في الْقُرْآنِ برَأْيهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأً) (٤)، قال المناوي: (( من قال في القرآن... بما سنح في ذهنه وخطر بباله من غير دراية بالأصول ولا خبرة بالمنقول (فأصاب) أي: فوافق هواه الصواب دون نظر كلام العلماء ومراجعة القوانين العلمية، ومن غير أن يكون له وقوف على لغة العرب، ووجوه استعمالها من حقيقة ومجاز ومجمل ومفصل وعام وخاص، وعلم بأسباب نزول الآيات والناسخ والمنسوخ منها وتعرف لأقوال الأئمة وتأويلاتهم (فقد أخطأ) في حكمه على القرآن بما لم يعرف أصله، وشهادته على الله تعالى بأن ذلك هو مراده، أما من قال فيه بالدليل وتكلم فيه على وجه التأويل فغير داخل في هذا الخبر ،،(٥). وقال النبي على: (لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَواهُ تَبَعَاً

<sup>(</sup>١) ح رقم ٢٩٥١، وقال الترمذي حديث حسن، وضعفه الألباني.

<sup>(</sup>٢) الجامع الصحيح سنن الترمذي (٥/ ١١٣).

<sup>(</sup>٣) في باب من قال في القرآن بغير علم ح رقم ٥٥٤٣.

<sup>(</sup>٤) أبو داود ح قم ٥٥٤٣، والترمذي ح رقم ٢٩٥٢، والنسائي ح رقم ٨٠٨٥، وضعفه الألباني.

<sup>(</sup>٥) فيض القدير للمناوى ٣ / ٤٨٥، ٤٨٥.

التحرير في أصول التفسير التعرير في أصول التفسير

لِمَا جِئْتُ بِهِ) (١).

ومن هنا تَحَرَّج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة، عن سليمان، عن عبد الله بن مُرَّة، عن أبي مَعْمَر، قال: قال أبو بكر الصديق، رضي الله عنه: أيّ أرض تقلّني وأي سماء تظلني؟ إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم ))(٢).

وقال أبو عبيد القاسم ابن سلام: حدثنا يزيد، عن حميد، عن أنس؛ أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: ﴿ وَقَالِهَهُ وَأَبًا ﴾ فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأبُّ؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر (٣). قال ابن كثير: ((وهذا كله محمول على أهما -رضي الله عنهما- إنما أرادا استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتًا من الأرض ظاهر لا يجهل؛ لقوله تعالى ﴿ فَأَنْبَنَا فِهَا حَبًا اللهُ وَعَنْبًا وَقَضْبًا الله وَرَعْنَا وَقَضْبًا الله وَرَعْنَا وَعَالَمُ الله وَحَدَاتِقَ غُلْبًا ﴾[عبر: ٢٧ - ٢٠].

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن عُلَيَّة، عن أيوب، عن ابن أبي مُلَيْكَة: « أن ابن عباس هيسنه سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبي أن يقول فيها »(٤).

وقال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن ابن أبي مُلَيْكة؛ قال: سأل رجل ابن عباس عن ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ ٓ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾[السجدة: ٥]، فقال

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البيهقي في " المدخل " ۱۸۸/۱ (۲۰۹)، والخطيب في " تأريخه " ۲۱/٦، والبغوي في شرح السنة، (۱۰٤)، وقال ابن حجر في فتح الباري: أخرجه الحسن بن سفيان وغيره ورجاله ثقات وقد صححه النووي في آخر الأربعين (۲۸۹/۱۳).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في تفسيره (١/ ٧٨)، وابن كثير في تفسيره (١/ ١١).

<sup>(</sup>٣) فضائل القرآن (ص ٢٢٧) ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (١٠/ ٥١٢) عن يزيد به، ورواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٥١٤) من طريق يزيد عن حميد به، وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".

<sup>(</sup>٤) جامع البيان لأبي جعفر الطبري (٢/ ١٢٩)، وقال: إسناده صحيح.



له ابن عباس فما ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ و خَمَّسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾[المعارج: ٤]، فقال الرجل: إنما سالتك لتحدثني، فقال ابن عباس عيسف : هما يومان ذكرهما الله في كتابه، الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما  $(1)^{(1)}$ .

وقد أورد ابن جرير الطبري والحافظ ابن كثير، وشيخ الإسلام ابن تيمية عددًا من الروايات التي تبين تحرج السلف من القول في القرآن بغير علم، من ذلك: ((قال الليث عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عَبْدَة الضَّـــبيّ، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا عبيد الله بن عمر؛ قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وسعيد بن المسيب، ونافع.

وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عُرْوَة قال: ما سمعت أبي تأوَّل آية من كتاب الله قط. وقال أيوب وابن عَوْن وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن، فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن، فاتق الله وعليك بالسداد.

وقال أبو عبيد: حدثنا معاذ، عن ابن عون، عن عبيد الله بن مسلم بن يسار، عن أبيه؛ قال: إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. وحدثنا هُشَيْم، عن مغيرة، عن إبراهيم؛ قال: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله ابن أبي السَّفْر؛ قال: قال الشعبي: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله، وقال أبو عبيد: حدثنا هشيم أنبأنا عمر بن أبي زائدة، عن

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢/ ١٢٩)، وتفسير ابن كثير (١/ ١٢).



الشعبي، عن مسروق؛ قال: اتقوا التفسير، فإنما هو الرواية عن الله )(١).

وقد وجه العلماء هذه الآثار: بأن إحجام مَن أحجم من السَلف عن التفسير بالرأي، إنما كان منهم ورعًا واحتياطًا لأنفسهم، مخافة ألا يبلغوا ما كُلِفوا به من إصابة الحق في القول، وكانوا يرون أن التفسير شهادة على الله بأنه عَنَى باللفظ كذا وكذا، فأمسكوا عنه خشية أن لا يوافقوا مراد الله عَزَّ وجَلَّ، وكان منهم مَن يخشى أن يُفسِّر القرآن برأيه فيُجعل في التفسير إمامًا يُبنَى على مذهبه ويُقتفَى طريقه، فربما جاء أحد المتأخرين وفسَّر القرآن برأيه فوقع في الخطأ، ويقول: إمامي في التفسير بالرأي فلان من السَلف.

ويمكن أن يُقال أيضًا: إن إحجامهم كان مُقيَّدًا بما لم يعرفوا وجه الصواب فيه، أما إذا عرفوا وجه الصواب فيه، أما إذا عرفوا وجه الصواب فكانوا لا يتحرَّجون من إبداء ما يظهر لهم ولو بطريق الظن. فهذا أبو بكر عليه يقول - وقد سُئل عن الكلالة (أقول فيها برأيي فإن كان صوابًا فمِن الله، وإن كان غير ذلك فمِني ومِن الشيطان: الكلالة كذا وكذا)).

قال الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره بعد أن أورد جملًا من الآثار التي تحذر من الرأي: «فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم من الكلام في التفسير بما لا علم لهم فيه، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا: فلا حرج عليه، ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير، ولا منافاة؛ لأنهم تكلموا فيما علموه، وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد؛ فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، ﴿

<sup>(</sup>۱) جامع البيان لأبي جعفر الطبري (۲/ ۱۲۹)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (۱۳ / ۳۷۰)، وتفســـير ابن کثير (٥/١).

<sup>(</sup>٢) الْكَلَالَةُ " مَنْ لَا أَبَ لَهُ وَلَا وَلَدَ عِنْدَ الجُمْهُورِ " إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (٣/ ١٩٢).



لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾ ، ولما جاء في الحديث الذي جاء من طرق: (مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمِ فَكَتَمَهُ أَلْجُمَهُ اللَّهُ بِلِجَامِ مِنْ نَارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (١) (٢).

قال ابن تيميه بعد أن ذكر أقوال الأئمة في التحرج من التفسير بالرأي: (( فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعًا فلا حرج علىه<sub>))</sub>(۳).

وأيضا: فقد روي عن كثير من الصحابة الله القول في تفسير القرآن، وذلك كالسادة الأخيار: على، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأنس، وأبي هريرة، وغيرهم، فلولا أن تفسير القرآن جائز لمن تأهل له لما فعلوه؛ لأنهم كانوا أشـــد الناس ورعا، وتقوى، ووقوفا عند حدود الله؛ وكذلك: ورد تفسير القرآن عن كثير من خيار التابعين، كسعيد بن جبير، ومجاهد ابن جبر، وعكرمة، وقتادة، والحسن البصري، ومسروق، والشعبي، وغيرهم، مما يدل على أن من امتنع منهم من تفسير القرآن إنما كان زيادة احتياط، ومبالغة في التورع.

ولعلهم الله، ثم يتريث من يريد تفسير كلام الله، ثم يتريث قبل أن يتكلم فيه، ويحجم قبل أن يقدم، وأن يكونوا قدوة حسنة لمن سيجيء بعدهم، وعسى أن يكون موقفهم هذا مع جلالتهم وعلمهم بالقرآن مذِّكرًا لهؤلاء الذين يتجاوزون.

ويمكن أن يُقال أيضًا: إنما أحجم مَنْ أحجم؛ لأنه كان لا يتعيَّن للإجابة لوجود مَنْ يقوم عنه في تفسير القرآن وإجابة السائل، وإلا لكانوا كاتمين للعلم، وقد أمرهم

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه ح رقم ٣٦٦٠، وابن ماجة ح رقم ٢٦١، والحاكم في المستدرك ح رقم ٣٤٤، وقال: هذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٦٣/١).

 $<sup>(\</sup>tau)$  مجموع الفتاوى  $(\tau)$  ( $\tau$ ).



الله ببيانه للناس <sup>(۱)</sup>.

فمن فسر القرآن برأيه المجرد دون الرجوع إلى لغة العرب وأساليبها في البيان والرجوع إلى المروي عن الرسول والصحابة، ومعرفة الناسخ والمنسوخ فقد أخطأ الطريق الذي يتوصل به إلى تفسير كتاب الله، وإن أصاب في رأيه لمراد الله؛ لأنه أتى الأمر من غير بابه حيث فسر كتاب الله بما لا يعلمه، ولذا نجد الصحابة والتابعين تكلموا في القرآن بما يعلمون، وتحرجوا عن الكلام في القرآن بما لا علم لهم به.

# النوع الثاني: التفسير بالرأي الممدوح المقبول:

أ - تعريفه: هو التفسير المبني على المعرفة الكافية بعلوم اللغة، وقواعد الشرع، وهو جائز لمن كان عالما بعلوم اللغة، وأصول الشرع، وناسخ القرآن ومنسوخه وأسباب النزول والسنة صحيحها وضعيفها وأصول الفقه، وأن تكون له موهبة تمكنه من النظر والتأمل، والموهبة في التفسير لا تأتي إلا بالتقوى، فكلما كان الإنسان أكثر تقوى وخشية لله فتح الله عليه وعلمه ما لم يعلم، وبارك في علمه، قال تعالى: ﴿ وَاتَّقُواْ اللّهَ مَن النظر ويُع الله عليه وعلمه ما لم يعلم، وبارك في علمه، قال تعالى: ﴿ وَاتَّقُواْ اللّهَ مَن النفر وط السابقة.

#### ب - أدلة جواز التفسير بالرأي والاجتهاد:

قد جاءت أدلة كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي على تدل على جواز التفسير بالرأي والاجتهاد القائم على العلم الذي توفرت لصاحبه مقومات الاجتهاد، من ذلك:

١- الآيات الآمرة بالتدبّر: قال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اُخْتِلَافَا كَثِيرًا ﴾ [الساء: ٨٦]، وقال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ الشّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اُخْتِلَافًا كَانَةُ إِلَيْكَ مُبَرَكٌ لِيُدَبّرُواْ عَالِيَهِ وَلِيَتَذَكّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَلِ
 أَفْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿ كِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِيّدَبّرُواْ عَالِيتِهِ وَلِيَتَذَكّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَلِ

<sup>(</sup>١) انظر: التفسير والمفسرون للذهبي (٤٣/٤).

﴾[ص: ٢٩]. والتدبّر: التفكّر والتأمّل الذي يبلغ به صاحبه معرفة المراد من المعاني، وإنما يكون ذلك في كلام قليل اللفظ كثير المعاني التي أودعت فيه، بحيث كلما ازداد المتدبِّر تدبّرًا انكشف له معانِ لم تكن له بادئ النظر، فلو لم نفسر القرآن بالاجتهاد لفات معنى التدبر والتأمل في القرآن الذي حثنا الله تعالى عليه في غير آية، ولو أن التفسير توقف على النقل فقط لتعطلت كثير من الفوائد، قال الأصفهاني ﴿ اللهِ الدُّوكُ بعض المحققين أن المذهبين هما الغلو والتقصير، فمن اقتصر على المنقول إليه فقد ترك كثيرًا مما يحتاج إليه، ومن أجاز لكل أحد الخوض فيه فقد عرضه للتخبيط ولم يعتبر حقيقة قوله تعالى: ﴿ كِتَبُّ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَرُوٓاْ ءَايَنتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴿ [ص: ٢٩]) (١).

والتدبّر: عملية عقلية يجريها المتدبر من أجل فهم معاني الخطاب القرآبي ومراداته، ولا شك أن ما يظهر له من الفهم إنما هو اجتهاده الذي بلغه، ورأيه الذي وصل إليه. وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمُّرُ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِجِّـٰء وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أَوْلِي ٱلْأَمْر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسَتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمُّ ﴾[الساء:٨٦]، ووجه الدلالة في هذه الآيات: (( أنه تعالى حَثَّ في الآيتين الأوليين على تدبر القرآن والاعتبار بآياته، والاتعاظ بعظاته، كما دلّت الآية الأخيرة على أن في القرآن ما يستنبطه أُولوا الألباب باجتهادهم المرام).

٢- إقرارُ الرسول على الحتهادَ الصحابة على الاجتهاد في فهم القرآن الكريم وتفسيره، وفي ذلك وقائع يمكن استنباط هذه المسألة منها، ومن هذه الوقائع ما يلي:

أ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَلَى قَالَ: احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلاَسِل، فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ، فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِي ﷺ فَقَالَ: ( يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟) . فَأَخْبَرْتُهُ بِالذي منعني

<sup>(</sup>١) تفسير الراغب الأصفهاني (١/ ٣٧).

<sup>(</sup>۲) التفسير والمفسرون (۱۸۷/۱).

التحرير في أصول التفسير التحرير في أصول التفسير

ب - وفي حديث ابن مسعود، لما نزلت آية: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْسُواْ إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام: ٨٦]، قلنا يا رسول الله: وأينا لم يظلم نفسه، فقال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح ﴿ يَنبُنَى لَا تُشْرِكُ بِاللّهِ إِنَّ ٱلشِّرُكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]) (٢)، فالصحابة فهموا الآية على العموم، وما كان ذلك إلا رأيًا واجتهادًا منهم في الفهم، فلما استشكلوا ذلك سألوا رسول الله على فأرشدهم إلى المعنى المراد، ولم ينههم عن تفهم القرآن والقول فيه بما فهموه. كما يدل على أنهم إذا لم يستشكلوا شيئًا لم يحتاجوا إلى سؤال الرسول على .

٣- دعاء الرسول الله التأويل وفي رواية البخاري: (اللهم علمه الكتاب). والتأويل: فقّهه في الدين، وعلّمه التأويل) وفي رواية البخاري: (اللهم علمه الكتاب). والتأويل: التفسير، ولو كان المراد المسموع من التفسير عن النبي الله لما كان لابن عباس مَزِيّة بهذا الدعاء؛ لأنه يشاركه فيه غيره، وهذا يدلّ على أن التأويل المراد: أمر آخر وراء النقل والسماع، ذلك هو التفسير بالرأي والاجتهاد، والفهم للقرآن، وهذا الفهم إنما هو رأيٌ لصاحبه وهذا بيّنٌ لا إشكال فيه (٣).

٤ - عمل الصحابة: مما يدل على أن الصحابة قالوا بالرأي وعملوا به، فما ورد عنهم

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند ح رقم ١٧٨٤٥، وأبو داود في سننه ح رقم ٣٣٥، والبيهقي في سننه ح رقم ١١١٠، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب: أحاديث الأنبياء ح رقم ٣٣٦٠، ٣٤٢٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، (٣٣/١)، وفتح الباري، (٢٠٥/١).



من اختلافٍ في تفسير القرآن؛ إذ لو كان التفسير مسموعًا عن النبي على لما وقع بينهم هذا الاختلاف، ومعلوم أنهم لم يسمعوا كل ما قالوه في تفسير القرآن من النبي علي، إذ إنه لم يُبيِّن لهم كل معاني القرآن، بل بَيَّنَ لهم بعض معانيه، وبعضه الآخر توَّصلوا إلى معرفته بعقولهم واجتهادهم، ولو كان القول بالرأي في القرآن محظورًا لكانت الصحابة قد خالفت ووقعت فيما حرَّم الله، ونحن نُعيذ الصحابة من المخالفة والجرَّأة على محارم الله.

ومما ورد عنهم نصًا في ذلك قولُ صدِّيق الأمة أبي بكر رضي لما سئل عن الكلالة، قال: (أقول فيها برأيي؛ فإن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطًا فمنى ومن الشيطان)، وكذا ما ورد عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَهِ عَالَ: قُلْتُ: لِعَلِيّ رَهِ هَلْ عِنْدَكُمْ شَـيْءٌ مِنْ الْوَحْي إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَّأَ النَّسَمَةَ مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهُمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: (الْعَقْلُ (١)، وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ)(٢). وغيرها.

٥- ما يترتب على عدم تفسير القرآن بالاجتهاد من فوات كثير مما اشتمل عليه الكتاب الكريم من الأحكام والآداب، وأنواع المعارف والعلوم، التي لا يزال يظهر منها في كتاب الله كل يوم جديد. قال فخر الدين الرازي: ((وقد ثبت في أصـول الفقه أن المتقدمين إذا ذكروا وجها في تفسير الآية فذلك لا يمنع المتأخرين من استخراج وجه آخر في تفسيرها، ولولا جواز ذلك وإلا لصارت الدقائق التي استنبطها المتأخرون في تفسير كلام الله مردودة باطلة، ومعلوم أن ذلك لا يقوله إلا مقلد خلف $(^{"})$ .

<sup>(</sup>١) الْعَقْلُ: أي: " الدية سميت عقلا لأنحم كانوا يعقلون الإبل التي هي دية بفناء دار المقتول " سبل السلام شرح بلوغ المرام (٨/ ٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الديات، باب: العاقلة، ح رقم ٣٠٤٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير الرازى (٥ / ٥١).

التحرير في أصول التفسير التعرير في أصول التفسير

وهل اتسعت التفاسير، وتفننت مستنبطات معاني القرآن إلا بما رزقه الذين أوتوا العلم من فهم في كتاب الله. وهل يتحقق قول علمائنا إن القرآن لا تنقضي عجائبه إلا بازدياد المعاني باتساع التفسير، ولولا ذلك لكان تفسير القرآن مختصرا في ورقات قليلة. وقد قالت عائشة وليه: (ماكان رسول الله يفسر من كتاب الله إلا آيات معدودات علمه جبريل إياهن) (۱). ثم لو كان التفسير مقصورا على بيان معاني مفردات القرآن من جهة العربية لكان التفسير نزرا، ونحن نشاهد كثرة أقوال السلف من الصحابة، فمن يليهم في تفسير آيات القرآن وما أكثر ذلك الاستنباط برأيهم وعلمهم. قال الغزالي والقرطبي: (( لا يصح أن يكون كل ما قاله الصحابة في التفسير مسموعا من النبي الوجهين: أحدهما: أن النبي الله لم يثبت عنه من التفسير إلا تفسير آيات قليلة، وهي ما تقدم عن عائشة. الثاني أنهم اختلفوا في التفسير على وجوه مختلفة لا يمكن الجمع بينها ))(۱).

وهل استنباط الأحكام التشريعية من القرآن في خلال القرون الثلاثة الأولى من قبول الإسلام إلا من قبيل التفسير لآيات القرآن بما لم يسبق تفسيرها به قبل ذلك، وهذا الإمام الشافعي يقول: تطلبت دليلا على حجية الإجماع فظفرت به في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعْ غَيْرُ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِدِهِ مَا تَوَلَى وَنُصَّالِهِ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعْ غَيْرُ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِدِهِ مَا تَوَلَى وَنُصَّالِهِ وَمَن يُشَاقِق مَصِيرًا ﴾[النساء:١١٥].

# ج - شروط التفسير بالرأي:

لماكان التفسير بالرأي قائما على الاجتهاد فيما لم يجدوا فيه حديثًا عن النبي الله

<sup>(</sup>١) بحثت عن هذا الأثر فلم أجده في كتب الآثار المعروفة، وإنما ذكره عدد من المفسرين منهم الثعالبي، وابن عطية، والقرطبي، وأبو حيان الأندلسي وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير (١/ ٢٩).



أو أثرًا عن الصحابة والتابعين، أو كان اجتهادًا حتى للتوفيق أو الترجيح بين أقوالهم، وضع العلماء ضوابط يجب على المفسر أن يلتزمها في اجتهاده، وذلك لخطورة هذا الباب وخطورة الخوض في آيات الله بغير علم، وهي تتلخص في الآتي:

- ١- الرجوع في فهم الآية أولًا إلى القرآن الكريم، ثم السنة الصحيحة، ثم أقوال الصحابة، ثم أقوال التابعين، ثم بعد ذلك يعمل رأيه واجتهاده.
- ٢- مراعاة ما تقتضيه اللغة العربية خصوصًا معاني الألفاظ والتراكيب عند العرب وقت التنزيل، وعدم الخروج عن قواعد اللغة عند التفسير بالرأي.
- ٣- مراعاة ما يقتضيه الشرع، وما تدل عليه أصول الشريعة فلا يحكم بمجرد المعنى اللغوي بل يراعى ما يناسب مقاصد الشرع وأصول الدين.
- ٤ تدبر القرآن حق تدبره، فلا يفسره بما يخطر له من بادئ الرأى دون الإحاطة بجوانب الآية.
- ٥- ألا يخوض في ما استأثر الله تعالى بعلمه كالمشتبهات التي ليس إلى تحديد مرادها من سبيل؛ لأنه لا يجوز التكلم فيها بغير دليل صحيح، ولا يوجد دليل.
- ٦- ألا يقطع بأن ما توصل إليه بالرأي والتدبر والنظر هو مراد الله تعالى دون غيره، لما في ذلك من التضييق على المتأولين.
- ٧- ألا يعتقد رأيًا أو مذهبًا أو نحلة ويحمل آيات القرآن عليه حملًا لا يساعد عليه المعنى المتعارف، فلا يجعل هواه حكمًا على القرآن بل العكس(١).

فهذه لمحة موجزة عن التفسير بالرأي، وخلاصة أمره أنه تفسير قائم على الدراية، وهو - في نظري - جزء متمم للنوع الأول من التفسير القائم على الرواية، وباجتماعهما تكتمل حلة التفسير ما بين رواية قائمة على النقل الصحيح، ودراية

<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور (١/ ٣٠ - ٣٢)، ومناهل العرفان (٤٨/٢، ٤٩).

التحرير في أصول التفسير التحرير في أصول التفسير

قائمة على تدبر العقل الصريح، ونكون بذلك عملنا ووفقنا بين جميع الأدلة، وتكون لنا منهجية علمية متوازنة في فهم القرآن الكريم.

## د - التعارض بين التفسير المأثور والتفسير بالرأي:

بينا فيما سبق أن التفسير بالرأي قسمان: قسم مذموم غير مقبول، وقسم ممدوح ومقبول، أما القسم المذموم، فلا يعقل وجود تعارض بينه وبين المأثور؛ لأنه ساقط من أول الأمر، وخارج عن محيط التفسير بمعناه الصحيح.

وأما التفسير بالرأي المحمود، فهذا هو الذي يعقل التعارض بينه وبين التفسير المأثور، وهذا هو الذي نريد أن نتكلم فيه ونعرض له بالبحث والبيان، غير أنه يتحتم علينا - ليكون الكلام على بصيرة - أن نعرض لبيان معنى هذا التعارض فنقول:

التعارض بين التفسير العقلي والتفسير المأثور معناه التقابل والتنافي بينهما، وذلك بأن يدل أحدهما على إثبات أمر مثلًا، والآخر يدل على نفيه، بحيث لا يمكن اجتماعهما بحال من الأحوال، فكأن كلًا منهما وقف في عرض الطريق فمنع الآخر من السير فيه. وأما إذا وجدت المغايرة بينهما بدون منافاة وأمكن الجمع، فلا يُسمى ذلك تعارضًا، وذلك كتفسيرهم: ﴿ ٱلصِّرَطُ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ بالقرآن، وبالإسلام، وبطريق العبودية، وبطاعة الله ورسوله، فهذه المعاني وإن تغايرت غير متنافية ولا متناقضة، لأن طريق الإسلام هو طريق القرآن، وهو طريق العبودية، وهو طاعة الله ورسوله. ومثلًا تفسيرهم لقوله تعالى ﴿ فَينَهُمْ طَالِرٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللّهَ فَسَابِهُ عَلَى اللهُ يُصلّي في أول الوقت، والمقتصد هو الذي يُصلّي في أول الوقت، والمقتصد هو الذي يُصلّي في أول الوقت، والمقتصد هو الذي يُصلّي بعد فواته. وقيل: السابق مَن يُؤدي الزكاة المفروضة وحدها، والظالم لنفسه من يمنع الزكاة ولا يتماق بين هذين التفسيرين وإن تغايرا؛ لأن الظالم لنفسه يتصدق. وغير خاف أنه لا تناف بين هذين التفسيرين وإن تغايرا؛ لأن الظالم لنفسه

يتناول المِضَيّعَ للواجبات، والمنتهك للحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرَّمات، والسابق يتناول من يفعل الواجبات ويتقرَّب بعد ذلك بزيادة الحسنات، فكلُّ ذكرَ فردًا لعام على سبيل التمثيل لا الحصر(١).

أما إذا تعارض التفسير بالرأي مع التفسير النبوي ولم يمكن التوفيق بينهما: فيقدم التفسير النبوي؛ لأنه لا اجتهاد مع نص، وكذا إذا تعارض التفسير بالرأي مع ما ثبت من أقوال الصحابة (( لأن ما يصح نسبته إلى الصحابة في التفسير فالنفس إليه أميل؟ لاحتمال سماعه من الرسول رفي المتازوا به من الفهم الصحيح والعمل الصالح، ولما اختصوا به من معاينة أسباب التنزيل، لكن إذا تعارض التفسير بالرأي مع تفسير التابعي انظر في المسألة فإن كان التابعي مما لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب أو كان التفسير فيما فيه مجال للرأي فحينئذ نلجأ للترجيح بين التفسير بالرأي وقول التابعي إلا إذا كان إجماعا للتابعين فإنه يقدم على التفسير بالرأي؛ وذلك كله بشرط وجود التعارض الحقيقي أما إذا تيسر الجمع بين المعقول والمنقول فلا نلجأ إلى الترجيح<sup>(٢)</sup>.

## ه - أهم المؤلفات في التفسير بالرأي:

أ / الرأي المقبول: المؤلفات في الرأي المقبول لها اتجاهات متنوعة، فمنها ما تغلب عليه الجوانب الفقهية، ومنها ما تغلب عليه الصناعة النحوية، ومنها ما تغلب عليه الصناعة البلاغية، ومنها ما تغلب عليه النزعة الفلسفية والكلامية، ومنها ما تطغى فيه الناحية القصصية والإسرائيلية، ومنها غير ذلك. ولكن الجميع ينضم تحت شيء واحد هو التفسير بالرأي الجائز، وهي كثيرة منها:

١) مفاتيح الغيب: لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي

<sup>(</sup>١)التفسير والمفسرون للذهبي (٤/ ٥١).

<sup>(</sup>٢) اختلاف المفسرين أسبابه وضوابطه (١/ ٤٤).



الملقب بفخر الدين الرازي (ت:٦٠٦).

- ۲) أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت: ٦٨٥).
- ٣) مدارك التنزيل وحقائق التأويل: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفى (ت: ٧١٠).
- ٤) التسهيل لعلوم التنزيل، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي (ت: ٧٤١هـ)
- ٥) لُباب التأويل في معاني التنزيل: أبو الحسن، علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم،
   المعروف بالخازن (ت: ٧٤١هـ).
- البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (ت: ٥٤٧هـ).
- ٧) غرائب القرآن ورغائب الفرقان، نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین القمي النیسابوري(ت: ٨٥٠).
- ٨) السراج المنير في الاعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني (ت: ٩٧٧ هـ).
- ٩) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود العمادي محمد بن محمد
   بن مصطفى (ت: ٩٨٢هـ).
- 10) روح البيان في تفسير القرآن، إسماعيل حقى بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي (ت:١١٢٧).
- 11) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين محمود ابن عبد الله الحسيني الألوسي (ت: ٢٧٠هـ).

- ١٢) محاسن التأويل: محمد جمال الدين القاسمي (ت:١٣٣٢هـ)
  - ١٣) تفسير القرآن الحكيم: محمد رشيد رضا(ت:١٣٥٤هـ).
- ١٤) تفسير المراغى، أحمد بن مصطفى المراغى (ت: ١٣٧١هـ)
- ٥١) لتحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد))، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت: ۱۳۹۳هـ).

وهنالك كتب في التفسير بالرأي الجائز اهتمت بتقرير آيات الأحكام من أهم هذه الكتب:

- ١- أحكام القرآن، أبو بكر أحمد بن على الرازي الجصاص الحنفي (ت:٣٧٠).
- ٢- أحكام القرآن، على بن محمد بن على، أبو الحسن الطبري، المعروف بالكيا الهراسي الشافعي (ت: ٤٠٥هـ).
- ٣- أحكام القرآن، محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي الاشبيلي المالكي (المتوفى: ٣٤٥هـ).
- ٤- الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي (ت: ۲۷۱ هـ).

## ب) الرأي المذموم:

المؤلفات في الرأي المذموم كثيرة ومتنوعة، ومن ذلك:

- ١. تفسير كتاب الله العزيز: هود بن مُحَكَّم بن هود الهوَّاري الأباطي (ت: ٢٨٠هـ).
- ٢. تفسير القرآن العظيم: أبو محمد سهل بو محمد، سهل بن عبد الله التستري، الصوفي (ت:٢٨٣هـ).
  - ٣. تفسير القمي، على بن إبراهيم القمي الشيعي (ت: ٣٢٩هـ).

- ٤. حقائق التفسير: أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى الأزدي السُّلمي الصوفي (ت: ٢١٢).
- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، أبو القاسم محمود
   بن عمرو بن أحمد، الزمخشري المعتزلي (ت: ٥٣٨هـ).
- ٦. مجمع البيان في تفسير القرآن أبو على الفضل بن الحسن الطبرسي الرافضي (ت:
   ٨٤٥).
  - ٧. الميزان في تفسير القرآن: محمد حسين الطباطبائي الرافضي (ت: ٢٠٠١).



# المبحث الثايي اتجاهات التفسير بالرأي

المطلب الأول: التعريف بمناهج التفسير بالرأي واتجاهاته. المطلب الثاني: الاتجاهات البارزة في التفسير بالرأي.



#### المطلب الأول

## التعريف بمناهج التفسير بالرأي واتجاهاته

إنَّ اتجاهات المفسرين للقرآن الكريم بالرأي قد تنوعت وتعددت عبر القرون، فقد كان الصحابة في يفسرون القرآن بالقرآن، والقرآن بالسنة النبوية، فإن لم يجدوا فيهما تفسيرًا اجتهدوا وهم أهل للاجتهاد والاستنباط، فكان منهجهم أصح المناهج وأصفاها.

ولما توسعت رقعة الإسلام، ودخلت أمم شتى بآثار عقائدها المختلفة، ونشأت عقائد منحرفة كالشيعة والمعتزلة والخوارج وغلاة المتصوفة أثر ذلك في مصادر التفسير ومناهجه، وتنوعت طرقه واتجاهاته، فمنهم من ظل على منهج السلف، ومنهم من غلب تحكيم العقل المجرد في تفسيره، ومنهم من اصطبغ تفسيره بالعلم الذي برز فيه، فالنحوي غلب النحو في تفسيره، والفقيه غلب الفقه في تفسيره فتوسع في أصوله وفروعه، والمؤرخ غلب في تفسيره سرد القصص واستيفاؤها، والفيلسوف ملأ تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة وشبههم والرد عليها.

وتناول كثير من الكتاب والمؤلفين هذه المناهج والاتجاهات، فألفوا المؤلفات الكثيرة في عرضها ودراستها ونقدها، وسنذكر تعريفًا موجزًا لبعض هذه المناهج والاتجاهات؛ وذلك لما لمعرفتها من أهمية بالغة قبل القراءة في كتب التفسير المتنوعة، حتى يعرف الطالب منهج المفسر وطريقته واتجاهه الذي سار عليه، وما تميز به تفسيره من مميزات وما عليه من ملاحظات.

والمراد بمناهج التفسير: مجموعة الطرق التي سلكها المفسرون في تفسير القرآن الكريم. وقد نجد في التفسير الواحد عددًا من المناهج في الغالب؛ وذلك لأن تصنيف تفسير من التفاسير على منهج معين لا يعنى خلوه من المناهج الأخرى؛ بل هو حكم



على الغالب على منهج المفسر، فقد يصنف تفسيرٌ على منهج الأثر وفيه الكثير من الجانب العقلى الاجتهادي، ونحو ذلك، وعلى كلّ فالذي يرجحه الكاتب أن مناهج التفسير تنقسم إلى ثلاثة مناهج، وهي:

أ - المنهج الأثري في التفسير، وهو الذي يعتمد أساسًا على المنقول.

ب - المنهج العقلي في التفسير، وهو الذي يعتمد فيه المفسر أساسًا على سليم المعقول، بعد أن يستوفي شروط التفسير من علم بأصول الشريعة واللغة وأحوال نزول الآبات.

ج - منهج الجمع بين المأثور والمعقول، الذي يتحرى فيهما المفسر صحة المنقول وسليم المعقول، ووجود هذا المنهج جعل أصحاب كل منهج يستفيد من الآخر ويراعي تحفظاته، فأصحاب المنهج الأثري في التفسير استندوا على سعة علم الأوائل باللغة وأحوال نزول الآيات بجعل أقوالهم في محل الصدارة، وأصحاب الاتجاه العقلي رأوا بأننا أمرنا بالتدبر ولا يوجد دليل يحظر الاجتهاد لمن ملك أدواته، والأوائل كانت لهم اجتهادات كثيرة، فجاء هذا الاتجاه الذي حاول الموازنة بين اتجاه التفسير الأثرى الذي حافظ على ماكان عليه الأوائل خاصة في أمور المعتقد، وبين اتجاه الرأي الذي جعل معانى القرآن متجددة بتجدد العصور.

والملاحظ أن الاختلاف بين المنهج الأثري والعقلى في التفسير لم يجعلهما متناقضين وإنما استفادة كل منهج من الآخر مع تغليب المنهج الذي ذهب إليه.

وأما اتجاهات التفسير فهو: طريقة يتبعها المفسر ويهتم بها، وتكون غالبة على ما سواها في أثناء بيان المعاني، واستنباط الدلالات، تبعًا لاتجاه المفسر العقدي، أو الفكري، أو الفقهي وفق مكوناته الثقافية، ومن هنا تنوعت اتجاهات المفسرين داخل المنهج الواحد حسب مكونات المفسر الثقافية وميوله المذهبية، واهتمامه الفكري،



وأصبحت الاتجاهات متعددة ومتجددة بحسب التنوع الثقافي وتجدده (١).

فالتفاسير كما أخذت مناهج متعددة، أخذت اتجاهات متنوعة داخل المنهج الواحد من ذلك الاتجاه العقدي، والاتجاه الفقهي المذهبي، والاتجاه الأدبي، ونحو ذلك.

(١) انظر: اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصر، للدكتور محمد إبراهيم شريف (ص:٦٣، 15)، ابن جرير الطبري ومنهجه في التفسير (ص: ٢٩).

\_



#### المطلب الثابي

#### الاتجاهات البارزة في التفسير

هنالك عدة اتجاهات بارزة في التفسير، إليك بيان أهم هذه الاتجاهات:

#### ١ – التفسير اللغوي:

#### أولًا: تعريفه:

هو التفسير الذي يهتم بدراسة المفردة القرآنية لغويًا، ودراسة النص القرآني في معانيه المركبة من حيث النحو والبلاغة، مع التأملات العميقة في التراكيب والأساليب القرآنية لمعرفة فنون القول القرآني ودلالاته.

وقيل هو:﴿﴿ بِيانَ مِعَانِي القرآنِ بَمَا وَرِدُ فِي لَغَةُ الْعَرِبِ ﴾﴿ (١).

#### ثانيًا: أقسام التفسير اللغوي وما صنف فيه:

ينقسم هذا الاتجاه من التفسير إلى ثلاثة أقسام هي:

#### القسم الأول: غريب القرآن:

وهي الكلمات التي يكون معناها غامضًا لا يفهم إلا بعد بحث وتنقيب، أو يكون غامضًا على بعض الناس دون بعض.

قال السيوطي على الله الفران الله الفران العرب العرب العرباء، وأصحاب اللغة الفصحاء، ومن نزل القرآن بلغتهم، توقفوا في ألفاظ لم يعرفوا معناها فلم يقولوا شيئًا »، وذكر أمثلة لذلك منها قصة عمر على حيث لم يعرف معنى كلمة ((الأبُّ (٢) فقد جاء عن أنس على: (أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر (وفاكهة وأبا) فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأبُّ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر »، قال ابن

<sup>(</sup>١) التفسير اللغوي للقرآن، للدكتور مساعد بن سليمان الطيار (ص: ٣٨).

<sup>(</sup>٢) وهو النبات الذي ينبت في الأرض وتأكله الحيوانات.

إ ٢١٤ ﴾ التحرير في أصول التفسير

كثير ﴿ الله على الله على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه، وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض » (١) ونحو كلمة التخوف التي خفيت على عمر في قوله تعالى: ﴿ أَو يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ ﴾ [النحل: ٤٧] ، ونحو كلمة فاطر التي خفيت على ابن عباس، فقد أخرج من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: كنت لا أدري ما فاطر السموات حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها. يقول أنا ابتدأتها (١) ، وخفي عليه قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا اَفْتَحُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحُقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَتِحِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩] ، كما جاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ﴿ مَا كُنْتُ أَدْرِي مَا قَوْلُهُ: ﴿ رَبَّنَا اَفْتَحُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا يَالُقُ كُنْتُ أَدْرِي مَا قَوْلُهُ: ﴿ رَبَّنَا اَفْتَحُ بَيْنَنَا ﴾ حَتَّى سَمِعْتُ بِنْتَ ذِي يَزَنَ أُو ابْنَةَ ذِي يَزَنَ أُو ابْنَةَ ذِي يَزَنَ أُو ابْنَةَ ذِي يَزَنَ أُو ابْنَةَ ذِي يَزَنَ أَو ابْنَةَ ذِي يَزَنَ أَو ابْنَةَ ذِي يَزَنَ أَو ابْنَةَ ذِي يَزَنَ أَو ابْنَةً ذِي يَزَنَ أَو ابْنَةَ ذِي يَزَنَ أَو ابْنَةَ ذِي يَزَنَ أَو ابْنَةَ ذِي يَزَنَ أَو ابْنَةً ذِي يَزَنَ أَو ابْنَةً ذِي يَزَنَ أَوْ ابْنَةً ذِي يَزَنَ أَوْ ابْنَةً ذِي يَوَلَ أَقُاضِيكَ (٣).

وأخرج الفريابي حدثنا إسرائيل حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كل القرآن أعلمه إلا أربعا (غسلين، وحنانا، وأواه، والرقيم) (٤)، ونحو ذلك.

ومن الكتب التي ألفت في غريب القرآن:

١. غريب القرآن لأبان بنِ تغلب الجَرِيرِيِّ (ت: ١٤١هـ).

٢. غريب القرآن، لأبي محمد يحيى بن المبارك اليزيديّ البصري (ت: ٢٠٢هـ).

٣. مجاز القرآن، لأبي عبيدة معمر بن المثنى البصري (ت: ٢١٠هـ).

٤. غريب القرآن، لأبي الحسن سعيد بن مسعدة ((الأخفش)) النَّحوي البصريّ (ت:

<sup>(</sup>١) الإتقان في علوم القرآن (١/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم ٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات للبيهقي (١/ ١٦٥)، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم:٣٠٦٠٦، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم:٣٠٦٠٦، وانظر: الإتقان في علوم القرآن (١/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: الدر المنثور، للسيوطي (٩/ ١١٥)، وتفسير القرآن، لعبد الرزاق الصنعاني (٢/ ١٩٢)، ومجموع الفتاوى (٣٠٤/١٣)، والإتقان (٤/١).

٥١٦ه).

- ٥. غريب القرآن، لأبي محمد عبدِ الله بن مسلم بن قُتَيْبةَ البصري (ت: ٢٧٦هـ).
- تانهة القلوب في تفسير غريب القرآن العظيم لمحمد بن عزيز السجستاني (ت: ۳۳۰هـ).
  - ٧. معاني القرآن لأبي جعفر النّحاس (ت: ٣٣٨هـ).
  - ٨. العمدة في غريب القرآن، منسوب لمكى بن أبي طالب القيسى (ت: ٤٣٧هـ).
  - ٩. المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ت: ٥٠٢ هـ)، وهو أحسنها.
    - ١٠. الأريب بما في القرآن من الغريب، لابن الجوزي (ت: ٩٧هه).
- ١١. تفسير غريب القرآن للعلامة سراج الدين أبي حفص عمر بن أبي الحسن المعروف بابن الملقن (ت: ٨٠٤هـ).

## القسم الثاني: النحو:

حيث ألف بعض العلماء تفسيرًا للقرآن الكريم طبقوا فيه قواعد النحو، وأعربوا الكلمات القرآنية مستعرضين المذاهب النحوية المختلفة، فكانوا يعتمدون على آيات القرآن في تأييد القواعد النحوية؛ لأن القرآن الكريم كتاب العربية الأول، ومن المؤلفات في هذا الاتجاه:

- ١. تفسير مشكل إعراب القرآن ومعانيه: للفراء (ت: ٢٠٧هـ).
- ٢. معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق إبراهيم الزجاج (ت: ٣١١ه).
- ٣. إعراب مشكل القرآن؛ لمكي بن أبي طالب القيسي (ت: ٤٣٧هـ).
- ٤. الملخص في إعراب القرآن؛ ليحيى بن على التبريزي (ت: ٥٠٢).
- البيان في غريب إعراب القرآن، لأبي البركات عبد الرحمن بن أبي سعيد الأنباري
   (ت: ٧٧٥هـ).



٦. الفريد في إعراب القرآن المجيد، لحسين بن أبي العز الهمداني (ت: ٦٤٣هـ).

٧. المجيد في إعراب القرآن المجيد؛ لإبراهيم بن محمد السفاقسي (ت: ٧٤٢هـ).

٨. البحر المحيط: لأبي حيان الأندلسي (ت: ٧٤٥ هـ).

٩. إعراب القرآن وبيانه؛ لمحيى الدين الدرويش (ت: ١٩٨٢م).

#### القسم الثالث: التفسير البلاغي البياني:

وهي التفاسير التي اعتنى أصحابها بإظهار بلاغة القرآن الكريم في صوره البيانية المختلفة وما يتفرع منها، ويسعى لإبراز البيان والإعجاز في القرآن الكريم.

ومن الكتب التي عنيت بالجانب البلاغي:

- ١. الكشاف للزمخشري.
- ٢. أنوار التنزيل، للبيضاوي.
- ٣. إرشاد العقل السليم، لأبي السعود.
- ٤. التفسير البياني للقرآن، للدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطي.
  - ٥. التحرير والتنوير، لابن عاشور.

وهنالك كتب اعتنت بالمناسبات بصورة خاصة، وهي من أوجه البيان مثل:

- ١. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي.
  - ٢. تناسق الدرر في تناسب السور للسيوطي.

#### ٢ - التفسير الفقهى:

## أولًا: تعريفه:

هو التفسير الذي يعنى بالأحكام الفقهية، وبيان استنباطها وتفريعاتها، والرد على المذاهب الفقهية المخالفة (١).

(١) التفسير ورجاله، محمد محمود حور (ص: ٤٢).



قال السيوطى عَلَيْهُ: ((والفقيه يكاد يسرد فيه الفقه من باب الطهارة إلى أمهات الأولاد، وربما استطرد إلى إقامة أدلة الفروع الفقهية التي لا تعلق لها بالآية، والجواب على أدلة المخالفين، كالقرطبي ))(١).

#### ثانيًا: نشأة التفسير الفقهى:

لما كانت دلالة النصوص القرآنية لا تدل أحيانًا بصورة قاطعة على بعض الأحكام الشرعية، وبيان السنة التي وردت عن النبي الله اليس على درجة واحدة في الثبوت، بل هو متفاوت بين الصحة والضعف، كان الصحابة بعد وفاة النبي على يجتهدون في فهم بعض الأحكام من الآيات والأحاديث، فحصل بينهم شيء من الاختلاف في الفهم، مثال ذلك في عدة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُم وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَزْبِعَةَ أَشْهُر وَعَشُرًّا ﴿ البقرة: ٢٣٤]، وقوله تعالى: ﴿ وَأُوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق الآية: ٤].

فقد استند على بن أبي طالب وابن عباس رضي إلى هاتين الآيتين في أنما تعتد بأبعد الأجلين (( الوضع )) أو (( الأربعة أشهر وعشر )).

أما ابن مسعود وأبو هريرة وأبو سلمة رضي فإنهم يرون أن عدتها الوضع؛ لأن آية الطلاق نزلت بعد آية البقرة فهي مخصصة لها، واستدلوا أيضًا بحديث سبيعة الأسلمية التي توفي عنها زوجها في حجة الوداع وهي حامل، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَحَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَحَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنابِل بْنُ بَعْكَكٍ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً، لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحَ، إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِح حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَىَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ

<sup>(</sup>١) الإتقان (٢/ ١٩٠).



ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي بِأَنِيّ قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّج إِنْ بَدَا لِي)(١).

ثم تطور هذا الخلاف وتوسع في عهد التابعين، وكان هو نواة لاختلاف الفقهاء الذي نشأت عليه المذاهب الفقهية في آخر القرن الأول وبداية القرن الثاني، فسعى بعد ذلك أتباع كل مذهب فقهي إلى آيات الأحكام في القرآن يفردونها بالتأليف ويفسرونها حسب قواعدهم في استنباط الأحكام، وأصح هذه المذاهب من حيث المعتقد وسلامة أصول الاستنباط أربعة، وهي المشهورة والتي كثر أتباعها، وهي الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، فسعى أصحاب كل مذهب لتفاسير آيات الأحكام حسب قواعد مذهبهم في الاستنباط غالبًا، وكثيرًا ما يختار المفسر رأي الأحكام حسب قواعد مذهبهم في الاستنباط غالبًا، وكثيرًا ما يختار المفسر رأي المذهب، وغلب في التفسير الجانب الفقهي حتى لا تكاد تجد بينها وبين كتب الفقه كبير فارق.

## ثالثًا: المؤلفات في التفسير الفقهى:

تنوعت تفاسير آيات الأحكام حسب تنوع المذاهب الفقهية، وإليك بيان بعض هذه المؤلفات حسب المذاهب الفقهية المشهورة:

#### أولًا: من المذهب الحنفي:

١- تفسير أحكام القرآن: لأبي بكر الرازي، المعروف بالجصاص.

٢- التفسيرات الأحمدية في بيان الآيات الشرعية، مُلّاجيون.

# ثانيًا: ومن المذهب المالكي:

١- تفسير أحكام القرآن: لأبي بكر بن العربي.

٢- الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله القرطبي.

(۱) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدرا ح رقم ٣٧٨٩، ومسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها ح رقم ٢٨٠٦.

\_\_\_

#### ثالثًا: ومن المذهب الشافعي:

- ١- أحكام القرآن: جمعه أبو بكر البيهقي من نصوص الإمام الشافعي في مجلد.
  - ٢- أحكام القرآن: لأبي الحسن الطبري المعروف إلكيا الهراس.
    - ٣- الإكليل في استنباط التنزيل: لجلال الدين السيوطي.
- ٤- القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز: أحمد بن يوسف الحلبي ((السمين)).

#### رابعًا: ومن المذهب الحنبلي:

- ١- أحكام القرآن لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء.
  - ٢- آيات الأحكام لابن عادل الحنبلي.
- وفي العصر الحديث ألف عدد من العلماء كتبًا في تفسير آيات الأحكام؛ ولكن في الغالب لا تلتزم أصول مذهب محدد، وإنما يرجحون منهج الدليل منها:
  - ١- نيل المرام في تفسير آيات الأحكام: محمد صديق حسن في مجلد.
  - ٢- روائع البيان تفسير آيات الأحكام: محمد على الصابوني في مجلدين.
- ٣- تفسير آيات الأحكام: الذي لم ينص على مؤلفه وإنما أشرف على طبعه
   وتنقيحه محمد على السايس.
  - ٤- تفسير آيات الأحكام: مناع القطان.
- ٥- دراسات في تفسير بعض آيات الأحكام للدكتور كمال جودة أبو المعاطي.

#### ٣- التفسير العلمى:

#### أولًا: تعريف التفسير العلمي:

هو اجتهاد المفسر في كشف الصلة بين آيات القرآن الكريم الكونية، ومكتشفات العلم التجريبي على وجه يظهر إعجاز القرآن، ويدل على مصدره وصلاحيته لكل

التحرير في أصول التفسير

زمان ومكان <sup>(۱)</sup>.

وقيل هو: ((الكشف عن معاني الآية في ضوء ما ثبت صحته من نظريات العلوم الكونية، التي لم يكن بالإمكان إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول الله المراعلة الكونية، التي المراعلة المراعلة

فليس المراد بالتفسير العلمي التزام المنهج العلمي المعروف في التفسير، ولكن هو مصطلح حادث لتناول ما تضمنه القرآن في إشاراته عن العلوم البحتة، والعلوم التطبيقية التجريبية كالطب والرياضيات والفلك ونحو ذلك، فهنالك فرق بين علمية التفسير، والتفسير العلمي.

#### ثانيًا: نشأة التفسير العلمى:

أرسل الله تعالى رسوله هاديًا ومبشرًا ونذيرًا ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، وأنزل معه هذا الكتاب الذي حوى كل حجة وبرهان، وأمر الله عباده بالنظر والتدبر للآيات المسطورة في كتابه، والمنظورة في كونه، فذاك قوله، وهذا فعله؛ لأنها دلائل على الحق لمن رزقه الله قلبًا سليمًا وعقلًا مستقيمًا، فعرض كثيرًا من الآيات التي تدل على وحدانيته كخلق السموات والأرض والإنسان والجن والملائكة، وأمره بالنظر في تكوين السحاب وسوقه ونزول المطر وإحياء الأرض الميتة، وأنواع النبات الخارج، وأمره بالنظر إلى الجبال والأنهار والبحار، بل أمره أن يمعن النظر في خلقه من نطفة إلى أن صيره خلقًا سويًا، وما في ذلك من سنن وآيات.

ومع تطور العلم، والاكتشافات الحديثة الضخمة جاء الكثير منها مصدقًا وموافقًا لما نطق به القرآن الكريم قبل ألف وأربعمائة عام، ولم يصادم جزئية من جزيئاته، مما

(٢) التفسير العلمي المعاصر وأثره في كشف الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، للدكتور/ سليمان بن صالح القرعاوي (ص: ٥).

\_

<sup>(</sup>١) اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر للرومي (٩/٢).



جعل هذا الكتاب في مكانة لم يشاركه فيها كتاب من قبله ولا من بعده، بما أظهر للعالمين إعجازه، وأنه من لدن حكيم خبير؛ ولذا يقرر كثير من الباحثين أن نشاة التفسير العلمي كانت مواكبة للنهضة العلمية في الدولة العباسية. وكانت البداية محاولات قصد منها التوفيق بين آيات القرآن وما جدٌّ من العلوم في كثير من التخصصات<sup>(۱)</sup>، ثم تطور إلى أن صار تفسيرًا علميًا له أسسه وقواعده ليواكب تطور العلوم في كل عصر.

وقد توسع بعض المفسرين في هذا النوع من الآيات وأولوها عنايتهم واهتمامهم، فأبرزوا في تفاسيرهم دقائق علمية عن الفلك ونظامه والكواكب وسيرها، وعن أسرار خلق الإنسان وأطواره، وعن المياه والبحار والأمطار، وعن النبات والحيوانات وغيرها، ينطلقون من دلالات القرآن الكريم ومعانيه الظاهرة والخفية، ويربطون ذلك بما توصل إليه العلم من اكتشافات، فنشأ من هنا ما يسمى بالتفسير العلمي.

## ثالثًا: موقف العلماء من التفسير العلمي للآيات القرآنية:

انقسم العلماء في حكم هذا التفسير إلى مؤيد ومعارض، وإلى طائفة أخرى معتدلة، ولكل منهم حجته وبراهينه (٢).

## أ- استدل المؤيدون للتفسير العلمي للقرآن الكريم بأدلة منها:

١- هذه الآيات الكونية ورد ذكرها في القرآن كثيرًا وهي مما أمر الله بتدبرها والاستفادة مما ذكر الله عنها، فهي محل للنظر والبحث والتأمل.

٢- في إبراز هذا النوع في التفسير إظهار لوجه من وجوه الإعجاز التي تتناسب

<sup>(</sup>١) التفسير العلمي المعاصر، للدكتور/ سليمان بن صالح القرعاوي (ص: ٢٦).

<sup>(</sup>٢) يراجع كتاب اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر للرومي (٢٠٥٠ - ٢٠٤) فقد أطنب في تحقيق الموضوع.



#### مع العصر الحالي.

٣- إن هذا النوع من التفسير مما يملأ النفس إيمانًا بعظمة الله وعلى وقدرته وسعة علمه وواسع حكمته، ويجعل في النفس يقينًا أن هذا القرآن من عند الله العزيز الحكيم.

## ب - واستدل المعارضون للتفسير العلمي:

١-إن إعجاز القرآن ثابت، وهو غني عن أن يسلك في بيانه هذا المسلك المتكلف الذي قد يذهب بإعجاز القرآن.

٢-إن الدعوة القرآنية إلى النظر في الكون والعلوم هي دعوة عامة إلى مواضع العظة والتفكر، وليست بدعوة إلى بيان دقائقها وكشف علومها، وهذه دعوى لا دليل عليها.

٣- إن التفسير العلمي مدعاة للزلل لدى أكثر الذين خاضوا فيه؛ لأن عملية التوفيق تفترض غالبًا محاولة الجمع بين موقفين، ويتوهم أنهما متلاقيان ولا لقاء، بمعنى لا يحالف النجاح كُل عملية من عمليات التوفيق خاصة وأن كثيرًا من نظريات العلم مؤقتة ومتغيرة ولا تظهر كلها دفعة واحدة، وهي مكتشفات قابلة للتغيير.

٤- إن تناول القرآن بهذا اللون من التفسير يضطر المفسر إلى مجاوزة الحدود التي تحتملها ألفاظ النص القرآني الكريم.

# الرأي الراجح:

إنه لا مانع من إيراد الحقائق العلمية الثابتة التي لا تقبل الشك عند تناول النص القرآني، مع إدراك معنى النص وفهمه الفهم السليم الخالي من الشوائب والمؤثرات الخارجية، أو الميل والانحراف به لموافقة تلك الحقيقة العلمية، ولكن هذا كله وفق الضوابط والشروط التالية:



١ - عدم مخالفة صحيح المأثور عن الرسول على، أو ما له حكم المرفوع؛ لأن النبي على أقواله معصـومة ﴿ وَمَا يَنِطِقُ عَن ٱلْهَوَىٰ ﴾[النجم: ٣]، وهو أعلم الناس بمراد الله في كلامه، ومهمته الأولى بيان القرآن الكريم: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾[النحل:٤٤].

٢- أن لا يتعارض التفسير العلمي مع أي دليل آخر ورد في الكتاب والسنة.

٣-موافقة اللغة العربية موافقة تامة بحيث يطابق المعنى المفسر المعنى اللغوي؛ لأن القرآن الكريم لا بد أن يفهم وفق اللغة التي نزل عليها: ﴿ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوْجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ [الزمر: ٢٨]، ولا ينبغي أن نحمل النصوص ما لا تحتمل.

٤- أن يوافق سياق الآية بحيث لا يكون التفسير نافرًا عن السياق.

٥- أن تذكر هذه الحقائق وجهًا من وجوه التفسير يسعه مفهوم الآية ويوسع معناها، ولا يتناقض مع ما ذكره السلف الصالح والعلماء في تفسيرها؛ لأن نصوص القرآن تقبل تأويلات كثيرة متنوعة غير متعارضة.

٦- ألا تطغى تلك العلوم على المقصد الأول من القرآن الكريم وهو الهداية، وألا تُذْكر هذه الأبحاث على أنها هي التفسير الذي لا يدل النص القرآني على سواه، بل تذكر لتوسيع المدلول، وللاستشهاد بها على وجه لا يؤثر بطلانها فيما بعد على قداسة النص القرآني، ذلك أن تفسير النص القرآبي بنظرية قابلة للتغيير والإبطال يثير الشكوك حول الحقائق القرآنية في أذهان الناس كلما تعرضت نظرية للرد أو البطلان ٧ - ألا يفسر على نظريات علمية واهية، أو مازالت في فترة التخمين والدراسة فتخضع آيات القرآن لها؛ بل لا بد أن يكون ذلك وفق الحقائق العلمية الثابتة؛ وذلك لأن الحقائق العلمية الثابتة التي أثبتتها الدراسات العلمية المتطورة لا تتعارض بحال مع حقائق القرآن؛ وإن عارضتها فلا ينبغي الالتفات إليها، وسيظهر الزمان فسادها؛ لأن



ما جاء في النظريات من حقائق يمكن أن تتغير وتتبدل؛ ولكن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

٨ -أن تفسر تلك الحقائق من باب الإعجاز، وزيادة الإيمان، وبعدف إدراك الأمة عظمة القرآن، وأن الحقائق العلمية التي ذكرت في القرآن الكريم الأساس لذكرها خدمة قضية الإيمان والهداية، وبعدف تحفيز المسلم إلى حسن الانتفاع بقوى الكون المسخرة له.

9- أن تذكر تلك الأبحاث على وجه يدفع المسلمين إلى النهضة، ويلفتهم إلى جلال القرآن وعظمته، ويحركهم إلى الانتفاع بقوى هذا الكون الذي سخره الله لنا انتفاعًا يعيد للأمة الإسلامية مجدها.

١٠ - ألا يتعرض التفسير العلمي لأخبار وشؤون الغيبيات(١).

#### رابعًا: فوائد التفسير العلمي:

وللتفسير العلمي فوائده؛ إذ من خلاله تظهر عظمة القرآن، و يبرز نوع جديد من أنواع الإعجاز تستطيع من خلاله استمالة غير المسلمين إلى الإسلام وخصوصًا العلماء منهم، كما يدفع الأمة للنهوض والانتفاع بما سخره الله لنا، وهو يؤكد التوافق بين الدين والعلم بما يعمق الإيمان وغير ذلك من فوائد كثيرة يطول ذكرها.

#### خامسًا: أهم المؤلفات في التفسير العلمي:

١- التفسير الكبير الفخر الرازي

٢- الجواهر في تفسير القرآن الكريم طنطاوي جوهري

(۱) انظر: مناهل العرفان للزرقاني (۱/۹۶)، واتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر للرومي (۲۰٤/۲)، وإتقان البرهان في علوم القرآن ١٢٥/١ ـ ١٢٦، ودراسات في علوم القرآن للدكتور فهد الرومي، (ص:٢٨٩) ومن أوجه إعجاز القرآن الكريم للدكتور نبيل محمد آل إسماعيل (ص:٤٥ - ٤٥).

\_



٣- كشف الأسرار النورانية القرآنية محمد بن أحمد الاسكندراني

٤- القرآن ينبوع العلوم والمعارف على فكري

٥- الكون والإعجاز العلمي للقرآن د. منصور حسب النبي.

٦- التفسير العلمي للآيات الكونية حنفي أحمد.

٧- مع الطب في القرآن الكريم عبد الحميد دياب، د. أحمد قرقوز.

وغيرها كثير.

#### ٤- التفسير الاجتماعي:

#### أولًا: تعريف التفسير الاجتماعي:

هو التفسير الذي يعتني فيه المفسر بالآيات التي لها علاقة بالجوانب الاجتماعية، من أسرية واقتصادية وسياسية وغيرها، فيتوسع في شرحها وبيان هدايتها وحكمها، وتصحيح مسار الأمة وفق هداياتما.

#### ثانيًا: نشأة التفسير الاجتماعي:

حين نزل القرآن الكريم كان الناس في جاهلية جهلاء وضللة عمياء، يعبدون الأصنام، ويئدون البنات، ويأكلون الربا، ويشربون الخمر ويلعبون الميسر، وتشتعل الحروب بينهم لسنوات لأتفه الأسباب، لا دين يوحدهم، ولا دولة سياسية تجمعهم، ولا مصالح اقتصادية تربط بينهم، القوي آكل والضعيف مأكول.

فلما أنزل الله كتابه الخالد الشافي أصلح عقيدتهم، وهذب أخلاقهم، ووحد صفوفهم، وأنار عقولهم، وقوَّم عاداتهم وتقاليدهم فأقر الصحيح وأبطل السقيم، فما هي إلا سنوات وتغير حالهم من أمة مستضعفة إلى أعظم أمة عرفت في تاريخ الدنيا علمًا وخلقًا وسلوكًا، فانتشرت الفضيلة، وعم الخير في الناس، وذلك من خلال ما التزموه من عقيدة وشريعة عالجت مشاكلهم الأسرية والسياسية والاجتماعية.



ولهذا اتجهت طائفة من المفسرين يعتنون بهذه الآيات، ويتوسعون في تفسيرها طالبين علاج مشكلات مجتمعاتهم وفق تلك المعالجة الربانية الأولى؛ ولذا توسعوا في شرح هذه الآيات وبيانها، فنشأ لون من ألوان التفسير ذو اهتمام اجتماعي في الإصلاح.

والمفسرون كلهم يتناولون هذه الآيات ويفسرونها إلا أن هذا الاتجاه من التفسير يطول فيه الوقوف، ويحاول الربط بين الآيات وما هو سائد في مجتمعهم مما هو مخالف له، فهو تفسير يربط بين الآيات وقضايا الإنسان وحاجاته الاجتماعية المعاصرة.

#### ثالثًا: أهم المؤلفات في التفسير الاجتماعي:

والمؤلفات التي سلكت هذا المسلك كثيرة منها:

۱- تفسير المنار محمد رشيد رضا.

٢- تفسير المراغى أحمد مصطفى المراغى.

٣ - المصحف المفسر محمد فريد وجدي.

٤- تفسير القرآن الكريم محمود شلتوت.

٥- صفوة الآثار والمفاهيم عبد الرحمن بن محمد الدوسري.

٦- في ظلال القرآن سيد قطب.

#### ٥ - التفسير الكلامي:

#### أولًا: تعريف التفسير الكلامي:

وهو الذي يعمد المفسر فيه إبراز مسائل الاعتقاد فروعها وجزيئاتها، ويحاول الرد على الفلاسفة وأهل المنطق، خاصة في مسائل التوحيد، وعصمة الأنبياء عليهم السلام، والعدل الإلهي، والإمامة، والمعاد، والهداية والضلال وعلاقتهما بحرّية واختيار



الإنسان، ورؤية الله بالعين المادّية وعلاقة ذلك بمسألة التجسيم والتشبيه.

ويؤخذ على هذا المنهج دخوله في متاهات، والخوض في المتشابحات، وتوسعه في مناقشات وتفريعات، وذكره لآراء واجتهادات لا يحتملها النص القرآني، بل أضعفت روح التفسير في المؤلفات التي تأثرت بهذا المنهج الكلامي.

#### ثانيًا: أهمّ التفاسير الكلامية:

- ١. متشابه القرآن، القاضى عبد الجبّار الهمداني المعتزلي.
  - ٢. تنزيه القرآن عن المطاعن، عبد الجبّار المعتزلي.
- ٣. الكشّاف، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري المعتزلي.
  - ٤. تأويلات القرآن، أبو منصور محمود الماتريدي.
    - ٥. مفاتيح الغيب، للفخر الرازي
    - ٦. تفسير التبيان، الشيخ أبو جعفر الطوسي.

ويمثل تفسير الفخر الرازي (مفاتيح الغيب) هذا الاتجاه بصورة جلية. فقد عرف الرازي بمناظراته وسعة باعه في علم الجدل والمناظرة والكلام، وقد ملأ تفسيره بالمباحث الكلامية، حتى يشعر القارئ في تفسيره أنه يقرأ في كتاب جدل ومناظرة وكلام لا كتاب تفسير؛ وهو يقرر مذهب الأشاعرة وآراءهم العقدية، وأحيانًا يخرج عليها، ويرد على المعتزلة وغيرهم بطريقة جدلية كلامية، ولا تكاد تمر بصفحات في الكتاب إلاّ ويذكر الرازي مبحثا كلاميا أو أصوليا، وتأخذ هذه الردود عدة صفحات، مما جعله يطيل في مباحث التفسير، ويخرج كثيرًا عن التفسير في استطرادات يضعف ارتباطها بالموضوع، فقوله تعالى: ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَهَ ٱلْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾[البقرة: ٣١]. استغرق تفسيرها أربعا وثلاثين صفحة، أكثر بحوثها جانبية، وبعد هذا التطويل تجده لا يخرج رأي دقيق يحكم به، وكلامه في الاستعاذة أخذ أكثر من أربعين صفحة لكثرة ما ذكره من



تفريعات، وادخل فيه من مسائل عقلية ومجادلات كلامية، ورد من خلال شرحها على القدرية، والأمثلة في كتابه أكثر من أن تحصى.

#### ٦- التفسير الإشاري:

#### أولًا: تعريف التفسير الإشاري:

وهو تأويل النص القرآني بغير ظاهره لإشارة تظهر للمفسر، دون إنكار لدلالة الظاهر، ويمكن الجمع بينه وبين الظاهر المراد أيضًا، والفرق بينه وبين التفسير الباطني المذموم أن التفسير الباطني يلغي الظاهر تمامًا، الذي يقصد من ورائه إلغاء الشريعة وتعطيل الأحكام، أما التفسير الإشاري فإنه يقرُّ بظاهر الآية ويضيف إليها المعنى الإشاري.

ومثاله: مثل فهم عمر بن الخطاب وابن عباس من سورة النصر بأنه إشارة إلى اقتراب أجل النبي الله عنهم، لذلك كان أجل النبي الله عنهم، لذلك كان التفسير الإشاري لا يدركه عامة المفسرين.

#### ثانيًا: شروط التفسير الإشاري المقبول:

- ١. ألا يعارض شرعًا ولا عقلًا.
- ٢. ألا يخالف ظاهر النص القرآني.
- ٣. ألا يدعى أن المراد هو الباطن وحده دون الظاهر، بل لا بد من المعنى الظاهر أولًا وإحكامه وتطبيقه.
- إن يصح على مقتضى الظاهر المقدر من لسان العرب، بحيث يجري على المقاصد العربية، ولا يكون تأويلًا لا تستسيغه بلاغة النظم وإعجازه.
  - ومع توفر هذه الشروط في التفسير الإشاري فلا يجب الأخذ وإلزام الغير به.



وممن تعرض للتفسير الإشاري الإمام الألوسي في تفسيره روح المعاني، وكذلك النيسابوري له إشارات قليلة إليه، والقشيري في كتابه ((لطائف الإشارات))، وممن غلب على تفسيره الجانب الإشاري سهل التستري في تفسيره ((تفسير القرآن العظيم)).

#### ٧ - التفسير الباطني:

وهو تفسير القرآن الكريم بغير ظاهره بمقتضى إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك ولا يمكن الجمع بينها وبين الظاهر المراد.

وهو منهج سلكه فلاسفة الصوفية كابن عربي بقصد الترويج لعقائدهم الباطلة على حساب القرآن الكريم، كما قال الذهبي ﴿ يَأْبِي الصوفِي إلا أَن يحول القرآن عن هدفه ومقصده إلى ما يقصده هو ويرمى إليه، وغرضه بمذاكله أن يروج لتصوفه على حساب القرآن، وأن يقيم نظرياته وأبحاثه على أساس من كتاب الله، وبهذا الصنيع يكون الصوفي قد خدم فلسفته التصوفية ولم يعمل للقرآن شيئًا اللهم إلّا هذا التأويل الذي كله شر على الدين وإلحاد في آيات الله  $(1)^{(1)}$ .

والحمد لله لا توجد لهم كتب في التفسير تستحق الدراسة، وإنما الذي وجد من ذلك نصوص متفرقة اشتمل عليها التفسير المنسوب إلى ابن عربي، وكتاب الفتوحات المكية له، وكتاب الفصوص له أيضًا، كما يوجد بعض من ذلك في كثير من كتب التفسير المختلفة المشارب (٢). ومنهج أهل السنة أن نصوص الوحى تحمل على ظاهرها، والعدول عنها إلى معان يدعيها أهل الباطن بقصد نفى دلالة النص الظاهرة إلحاد في القرآن كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَأً أَفَنَن يُلْقَلَ في ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَمْر مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيمَةَ ٱعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ، بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [فصلت: ١٠]، وأما من

<sup>(</sup>١) التفسير والمفسرون للذهبي (١٢/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، للرومي (١/ ٣٦٧).

يقول من المحققين بأن النصوص على ظواهرها وفيها إشارات خفية تنكشف لأرباب السلوك وهي لا تنافي ظاهر النص فليس هو من التفسير المذموم الذي حذر العلماء منه.



### المبحث الثالث أساليب التفسير

المطلب الأول: التفسير التحليلي.

المطلب الثاني: التفسير الإجمالي.

المطلب الثالث: التفسير المقارن.

المطلب الرابع: التفسير الموضوعي.

التحرير في أصول التفسير

#### مدخل:

القرآن الكريم مصدر الهداية التامة للتي هي أقوم في الدارين، قال تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْفُتْرَانَ يَهَدِى لِلَّتِي هِى أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْأَيْنِ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجُرَا كِبَرًا ﴾ وقال تعالى: ﴿ قَدْ جَآءَ صُمْ وَسُكُمْ اللّهِ يُورُدُ وَكِتَبُ مُبِينٌ فَي مُعَنِينً فَوْدُ وَكِتَبُ مُبِينٌ فَي مُعَنِينً فَوْدُ وَكِتَبُ مُبِينٌ فَي مُعَنِينً فَوْدُ وَكِتَبُ مُبِينٌ فَي مَعْمُونَ مِن ٱلصَّيَعِ وَضُولَتُهُ وَسُبُلُ ٱلسَّلَامِ وَيُخْرِجُهُ وَسِي ٱلظَّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُورِ يَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ المُاللة: ١٥ - ١٦]، وقد ظلت الأمة تأخذ من هديه الذي لا تحيط به قوى العالمين في كل فترة، بما تيسر لها من ذلك حسب للناس بما يقربهم إلى الخير ويبعدهم عن الشر، وقد كانت محاولات العلماء في استنباط معاني القرآن وتيسير فهمه تأخذ صورًا شتى، وتختلف من مفسر لآخر اختلافًا نوعيا معاني القرآن وتيسير فهمه تأخذ صورًا شتى، وتختلف من مفسر لآخر اختلافًا نوعيا القرآن الوارفة الظلال في المعاني والدلالة، ولكلِّ أسلوبٍ من التفسير منهجه وأدواته، وإن كان مجال البحث واحدًا وهو القرآن الكريم، وأهداف كل باحث واحدة وهو السعي لفهم القرآن والاهتداء بهديه على قدر الطاقة والوسع؛ لأن القرآن عجائبه لا السعي لفهم القرآن والاهتداء بهديه على قدر الطاقة والوسع؛ لأن القرآن عجائبه لا تنتهى.

كما أن الاختلاف في أساليب التفسير لا يعدو كونه اختلاف تنوع يعضد بعضه بعضا؛ لأن المفسر قد لا يستغني عن أسلوب من التفسير وهو ينتهج أسلوبًا آخر، فهو يفسر في التفسير المقارن أو الموضوعي قد لا يستغني عن التفسير التحليلي، والذي يكتب في التفسير التحليلي تجده بحاجة كبيرة أحيانًا للتفسير الموضوعي أو المقارن، فكل أساليب التفاسير متداخلة متساندة لا يستغني المفسر عن الأساليب

الأخرى أثناء تفسيره بأسلوب منها (١)؛ ولكن هذه الأساليب التي سوف نتحدث عنها، يميز بينها بالغالب الأعم في وجهة المفسر، سواء أكان ذلك في آيات، أو سورة، أو القرآن كاملًا، وقد قسم العلماء أساليب التفسير في عمومه حسب الاستقراء إلي أربعة أساليب هي:

- ١. التفسير التحليلي.
- ٢. التفسير الإجمالي.
  - ٣. التفسير المقارن.
- ٤. التفسير الموضوعي.

وإليك الحديث عن كل أسلوب من هذه الأساليب في المطالب الآتية.

<sup>(</sup>١) انظر: مباحث في التفسير الموضوعي للدكتور مصطفى مسلم (ص: ٥٢ - ٥٥).



#### المطلب الأول التفسير التحليلي

#### أولًا: تعريف التفسير التحليلي:

وهو الذي يسير فيه المفسر مع سور القرآن سورة سورة، ومع آياته آية آية، حسب ترتيب المصحف، سواء تناول جملة من الآيات متتابعة، أو سورة كاملة، أو القرآن كله، ويفصل في بيان ما يتعلق بكل آية من معاني ألفاظها، ووجوه بلاغتها، وأسباب نزولها، وأوجه قراءتها، وتفاصيل أحكامها ومعانيها، وما يستفاد منها، وغير ذلك من موضوعات عديدة تجدها في المؤلفات من هذا النوع من التفسير (۱).

وعرفه الأستاذ الدكتور زاهر الألمعي بقوله: (( التفسير الذي يقصد فيه المفسر إلى الآيات القرآنية حسب ترتيب المصحف ثم يفسرها بتحليل وتفصيل، كاشفًا عن كل ما يريد منها من معان وأوجه، فيحلل اللفظ من جهة اللغة العربية وأوجه استعمالاته وما يراد منها ثما يناسب المقام، ويبين ما في الآية من الفصاحة والبيان وأوجه الإعجاز، ومناسبة الآية للآية، والسورة للسورة، وبيان سبب النزول إن وجد، ثم بيان المعنى ومقاصد الشريعة من وراء هذا النص القرآني، وما يستخلص من النص من فوائد وعبر وأحكام)(١).

ويسمى هذا الأسلوب كذلك من التفسير بالتفسير التفصيلي.

ولما كانت أوجه التفسير التحليلي كثيرة ومتنوعة لا تجتمع في كتاب واحدة، لأن غالب من فسروا اكتفوا ببعض الأوجه في التفسير التحليلي.

\_

<sup>(</sup>١) انظر: بحوث في أصول التفسير ومناهجه للدكتور/ فهد الرومي (ص: ٥٧).

<sup>(</sup>٢) دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم للدكتور/ زاهر بن عواض الألمعي (ص: ١٨).

# ۲۳۰

#### ثانيًا: مميزات التفسير التحليلي:

يتميز هذا النوع من التفسير بمميزات عديدة من أبرزها:

- أنه أقدم أنواع التفسير، فقد كان التفسير في نشأته الأولى يتناول الآيات المتتابعة ولا يتجاوزها المفسر إلى غيرها حتى يعرف معناها، كما قال عبد الله بن مسعود:
   (كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بعن)، وهي الطريقة التي تلقى التابعون بها التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد:
   ((عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها)».
- أن هذا النوع هو الغالب على المؤلفات في التفسير، وأشهر التفاسير وأهمها قديمًا وحديثًا ألفت على هذا النوع من التفسير كتفسير الطبري، والخازن، والثعلبي، والواحدي، والبغوي، وابن عطية، وابن كثير، والشوكاني، وغيرهم.
- ٣. يتفاوت المفسرون في هذا النوع من التفسير بين الإيجاز والإطناب، فمن التفاسير ما جاء في مجلد واحد بما فيه النص القرآني الكريم كله، ومنها ما جاء في أكثر من ثلاثين مجلدًا، وكل كتاب نجده يناسب لبعض المستويات، كما هو يلبي رغبة بعض أهل الاختصاص المعين.
- ٤. هذا النوع من التفسير هو الأساس لكل الأنواع الأخرى ((الإجمالي، والمقارن، والموضوعي))؛ لأن المفسر للقرآن تفسيرًا إجماليًا لا يستطيع التعبير عن المعاني بصورة إجمالية ما لم يلم بدلالة الآية أو السورة بصورة تفصيلية، ثم يعبر عنها بصورة إجمالية تتناسب مع مدارك من يخاطبهم، وكذلك بالنسبة لمن يريد تفسير الآيات تفسيرًا مقارنًا لا بد أن يحيط بأقوال المفسرين وبدلالة الآيات تفصيلًا ليقارن ويرجح بينها حسب قريما من دلالة النص أو بعدها، والذي يكتب في ليقارن ويرجح بينها حسب قريما من دلالة النص أو بعدها، والذي يكتب في



التفسير الموضوعي لا يستغني عن التفسير التحليلي ليربط بين دلالة الآيات في الموضوع الواحد.

٥. يظهر التباين جليًا بين المفسرين في هذا النوع كذلك من حيث الاتجاهات، والمناهج، والمصادر، فمنهم من التزم في تفسيره بالتفسير بالمأثور والنقل عن أئمة السلف، والالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة، ومنهم من التزم بمناهج المذاهب الأخرى، ومنهم من أفسح لنفسه فتوسع في التاريخ والقصص والإسرائيليات، ومنهم من اعتنى بالبلاغة ووجوه البيان، ومنهم من توسع كثيرًا في آيات الأحكام، ومنهم من اعتنى بالآيات الكونية والتفسير العلمي، ومنهم من استطرد في المسائل النحوية، ومنهم من توسع في علم الكلام والفلسفة ومصطلحات الصوفية... وغير ذلك.

وهذا اللون من التفسير وإن جمع بين مناهج عدَّة، وجاء في صور متنوعة يسمى «التفسير التحليلي»، أو «التفسير التفصيلي» الذي يعتمد على وحدة الآية، أو السورة (۱).

#### ثالثًا: أهم المؤلفات في التفسير التحليلي:

المؤلفات في التفسير التحليلي قد تكون من المؤلفات في التفسير بالمأثور، وقد تكون من التفسير بالرأي، وهي من حيث الكم قد أخذت صورًا ثلاثًا:

الأولى: تفاسير مختصرة: كتفسير أبي الليث السمرقندي، وأبي مظفر السمعاني، والبيضاوي، وابن جُزيّ الغرناطي، والنسفي، وغيرها.

والثانية: تفاسير متوسطة: كتفسير البغوي، والزمخشري، وابن عطية، وأبي حيان الأندلسي، وابن كثير، وأبي السعود، والشوكاني، والقاسمي، وغيرها.

\_

<sup>(</sup>١) انظر: التفسير والتأويل في القرآن الكريم، للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي (ص:١٣).

والثالثة تفاسير موسعة: كتفسير الطبري، والرازي، والقرطبي، والألوسي، وابن عاشور، وغيرها.

وكل هذه التفاسير مع تباين حجمها ومناهجها واتجاهاتها تصنف ضمن مكتبة التفسير التحليلي.



#### المطلب الثاني التفسير الإجمالي

#### أولًا: تعريف التفسير الإجمالي:

هو: التفسير الذي يعمد فيه المفسر إلى الآيات القرآنية حسب ترتيب المصحف فيبين معاني الآيات إجمالًا، مبرزًا مقاصدها، موضحًا معانيها، مظهرًا مراميها، ويجعل بعض (( ألفاظ )) الآيات رابطًا بين النص وتفسيره، فيورد بين الفينة والأخرى لفظًا من ألفاظ النص القرآني لإشعار القارئ أو السامع بأنه لم يبعد في تفسيره عن سياق النص القرآني، ولم يجانب ألفاظه وعباراته، ومشعرًا بما انتهى إليه في تفسيره من النص))(١).

وقيل هو: (( التفسير الذي يكتفي المفسِّر فيه بعرض المعنى للآية أو الآيات عرضًا إجماليًا موجزًا، دون توسع أو تفصيل ))(٢). فهو يوضح المعنى جملة دون النظر إليه مفصلًا لفظة كما في التفسير التحليلي.

والتفسير الإجمالي أشبه ما يكون بـ ((الترجمة المعنوية)) التي لا يلتزم المترجم فيها بالألفاظ وإنما يقصد إلى بيان المعنى العام، وقد يضيف إليه ما تدعو الحاجة إليه كسبب النزول ونحو ذلك.

وأكثر من يستعمل هذا اللون من التفسير المتحدثون في وسائل الإعلام من إذاعة وتلفاز لمناسبته لمدارك عامة الناس.

#### ثانيًا: ملامح التفسير الإجمالي:

للتفسير الإجمالي ملامح عامة تميزه عن التفسير التحليلي وهي:

<sup>(</sup>١) انظر: اتجاهات التفسير في القرآن الرابع عشر للدكتور فهد الرومي (٨٦٢/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: التفسير والتأويل في القرآن الكريم للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي (ص: ١٣).



- ١. تفسير القرآن حسب ترتيب تلاوته في شرح مبسط يمكن أن يفهمه المتخصص وغيره دون الدخول في تفاصيل.
- ٢. تكون غاية المفسر إيصال المعنى العام إلى الأفهام من أقصر طريق، وإبراز ما تهدف إليه الآيات من مقاصد وحكم سامية.
  - ٤. تكون صياغته بألفاظ في متناول الجمهور ولا تعلو على أفهامهم.
- ٥. يركز فيه المفسر على الدلالات الأساسية التي تمدي إليها النصوص القرآنية، ولا يميل فيه إلى جوانب الاستنباط أو ذكر أوجه الاختلاف الموجودة في المعنى.

#### ثالثًا: أهم المؤلفات في التفسير الإجمالي:

ومن أمثلة المؤلفات في هذا النوع من التفسير:

- ١. تفسير المراغي، للشيخ أحمد مصطفى المراغي.
- ٢. تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن، عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي.
  - ٣. التفسير الواضح، للدكتور محمد محمود حجازي.
  - ٤. التيسير في أحاديث التفسير، محمد المكي الناصري.
    - ٥. صفوة البيان لمعانى القرآن، حسنين مخلوف.
  - ٦. أيسر التفاسير لكلام العلى الكبير، لأبي بكر جابر الجزائري.
- ٧. التفسير الميسر، إعداد نخبة من العلماء بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، بالمدينة النبوية، وهو من الأعمال الجماعية المتميزة، خاصة في طبعته الثانية المزيدة والمنقحة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
  - ٨. التفسير المختصر، الصادر عن مركز تفسير بالرياض.



# المطلب الثالث التفسير المقارن

#### أولًا: تعريف التفسير المقارن:

اصطلاحًا هو: (( التفسير الذي يعمد فيه المفسر أو الباحث إلى الآية أو الآيات فيجمع ما حول موضوعها من نصوص، سواء أكانت نصوصًا قرآنية أخرى، أم نصوصًا نبوية، أو أقوالًا للصحابة، أو للتابعين، أو للمفسرين، أو الكتب السماوية الأخرى، ثم يُقارن بين هذه النصوص، ويوازن بين الآراء ويستعرض الأدلة، ويبين الراجح، وينقض المرجوح))(۱).

ويمكن تعريفه: ((بالدراسات التفسيرية التي تعني بدراسة آراء المفسرين وأقوالهم في معنى الآية دراسة علمية، لاعتماد الرأي الراجح وفق أدلة معتبرة)).

وبمذا يظهر أن مجال هذا الأسلوب أوسع، وميدانه أفسح.

#### ثانيًا: نشأة التفسير المقارن:

التفسير المقارن لازم نشأة التفسير التحليلي، ونشأ في حضنه؛ وذلك لأن اختلاف الآراء وتباين المفاهيم حول معاني الآيات استمر منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا، نسبة لتنوع المصادر والمناهج والاتجاهات بين المفسرين، وتفاوت العقول والمدارك، مما اقتضى عرض تلك الأقوال المتباينة، والنظر فيها ومناقشتها والترجيح بينها ضمن التفسير التحليل، الذي قد يكتفي المفسر فيه باختيار ما يراه الراجح، وقد يستعرض بعض أو جميع الأقوال ويناقشها ويرجح بينها.

والتفسير المقارن كما لازم التفسير التحليلي في فترة المشافهة، لازمه كذلك في

\_

<sup>(</sup>١) بحوث في أصول التفسير ومناهجه للدكتور/ فهد الرومي (ص: ٦٠)، وانظر: التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، للأستاذ الدكتور أحمد الكومي (ص: ١٤).

فترة التدوين وكان جزءًا منه، ودوِّن ضمن مؤلفاته، ولم ينفصل عنه في التأليف، فنجد مثلًا تفسير ابن جرير الطبري في أثناء تناوله للتفسير التحليلي، يستخدم التفسير المقارن في استعراض الأقوال ومناقشتها، قال السيوطى وهو يذكر مزايا تفسير ابن جرير فيقول: « فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض »<sup>(١)</sup>، ومن يقرأ في كتابه يجد عشرات الأمثلة، وكذلك كتاب أحكام القرآن لابن العربي، والمحرر الوجيز لابن عطية، والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وغيرها كثير.

وقد ظهرت في الدراسات الحديثة مؤلفات كثيرة خاصة بالتفسير المقارن، تحتم بترجيحات، أو اختيارات، أو تعقبات عالم معين في التفسير، أو تقارن بين تفسير وآخر وغيرها.

#### ثالثًا: أوجه التفسير المقارن:

للتفسير المقارن أوجه متعددة للمقارنة منها:

- ١. المقارنة بين نص قرآني ونص قرآني آخر اتفاقًا، أو ظاهرها التعارض والاختلاف، ومن هذا النوع تأويل مشكل القرآن، والمؤلفات فيه معلومة.
- ٢. المقارنة بين نص قرآني وحديث نبوي يتفق مع النص القرآني، أو ظاهره الاختلاف كذلك (٢)، ويبحث ذلك في مؤلفات مشكل القرآن، ومشكل الحديث أيضًا.
- ٣. وقد تكون المقارنة بين نص قرآني، وبين نص في التوراة أو الإنجيل لإظهار فضل القرآن وميزته، وأهميته على الكتب السابقة، وكشف وجوه التحريف والتبديل فيها، وتوضيح المعنى القرآبي وجلاء بعض معانيه وتكملة المشهد الذي يتناوله

(٢) انظر: دراسات في التفسير الموضوعي للدكتور/ أحمد جمال العمري (ص: ٤٦).

 <sup>(</sup>١) الإتقان في علوم القرآن (٣/ ٥٩).



النص القرآني فيما وقع فيه اتفاق بين القرآن والكتب السابقة. والمؤلفات على هذا الأسلوب أيضًا كثيرة، وأغلبها حديث، مثل:

أ/ القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم لموريس بوكاي.

ب/ محمد في التوراة والإنجيل والقرآن للأستاذ إبراهيم خليل.

٤. وقد تكون المقارنة بين أقوال المفسرين ومناهجهم حيث يستطلع آراء المفسرين في الآية الواحدة مهما اختلفت مشارهم، وتعددت مذاهبهم، ويذكر أدلة كل قول وحججه، ويناقش الأقوال وينقد الأدلة، ويرجح ما يراه راجحًا ويبطل ما يراه باطلًا، كما يقارن بين مناهجهم في تفسير الآية بين مَنْ أكثرَ في الإعراب، وبين من توسع في استنباط الأحكام وهكذا.

ويعتبر ابن جرير الطبري هو من أقدم العلماء الذين سلكوا هذا المسلك، وهذا النوع من التفسير يسلكه الباحثون في الدراسات العليا في تقويم مناهج المفسرين، من حيث تحرير أقوالهم، أو محاولة اكتشاف ما فيها من جِدَّة وإضافة، وما فيها من تقليد ومتابعة، وما عليها من مآخذ وسلبيات.

#### رابعًا: أهمية التفسير المقارن وفوائده:

- ١. الوصول إلى الحق، والتعبد لله بالقول الراجح بعد اعتماده، ورد القول المرجوح والضعيف.
- تنقية التفسير من الأقوال الشاذة، والآراء الباطلة، والاتجاهات المنحرفة التي لا تستند على صحيح المنقول ولا صريح المعقول.
- ٣. التدرب على التعامل مع أقوال المفسرين، ومعرفة أوجه الاستدلال، وأسباب الاختلاف، وكيفية التعامل معه.
- ٤. الوقوف على أوجه التماثل والتباين بين أقوال المفسرين، وما تميز به كل واحد



منهم من حيث الجمع والدراسة، والدقة في الترجيح والاختيار، والقيمة التفسيرية لأقواله من حيث القوة والضعف.

- ٥. بناء الملكة التفسيرية القائمة على جمع الأدلة ودراستها، والترجيح بينها وفق الأصول والقواعد والضوابط التي وضعها العلماء، مع التدرب على الموضوعية والجدية والصبر في الجمع والدراسة الذي هو نهج العلماء.
- ٦. التزود بعلوم الآلة التي لا بد منها للمفسر، حتى يستطيع جمع الأدلة ومقارنتها وفحصها والترجيح بينها، من قراءات، وأحاديث، ولغة، وبلاغة وأصول وقواعد، وغيرها؛ لأن الدراسات المقارنة تتطلب هذه العلوم.
- ٧. تقوية القدرات العقلية لدى الباحثين في علم التفسير، من خلال القدرة على التمييز بين الأقوال، واكتشاف أوجه التباين بينها في الاستدلال، وملاحظة مواضع الاتفاق والاختلاف، والقدرة على اكتشاف مواضع القوة والضعف في أوجه الاستدلال، كل ذلك وغيره يتطلب ملكات عقلية عالية (١)، وهو آخر ما ينتهى إليه المفسر، وتظهر من خلاله قدراته وملكاته التفسيرية في إنزال علوم القرآن وقواعد التفسير وحسن توظيفهما في الوصول للمعنى.

(١) انظر: التفسير المقارن دراسة تأصيلية، للدكتور مصطفى إبراهيم المشنى، بحث علمي منشور في مجلة الشريعة والقانون بالجامعة الأردنية، العدد السادس والعشرون، ربيع الأول ١٤٢٧هـ - إبريل ٢٠٠٦م.



#### المطلب الرابع التفسير الموضوعي

#### أولًا: تعريف التفسير الموضوعي:

وهو أسلوب لا يفسر فيه صاحبه الآيات القرآنية حسب ترتيب المصحف، بل يجمع الآيات القرآنية التي تتحدث عن موضوع واحد أو مصطلح قرآني واحد فيفسرها في سورة واحدة أو سور متعددة أو من خلال جميع القرآن الكريم من أجل إبراز هدايات القرآن حول هذا الموضوع.

ولذا فإن التفسير الموضوعي هو: جمع الآيات القرآنية التي تتحدث عن موضوع واحد، أو مصطلح واحد، ثم يفسرها مجتمعة بحدف معالجة الموضوع أو المصطلح من حيث دلالة الآيات أو السور عليه، واستنباط المعاني والحكم من الآيات وفق ما تحدف إليه من حيث الموضوع أو المصطلح. وسمي بالتفسير الموضوعي لوحدة الموضوع الذي يعالجه.

وقيل هو علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنية من خلال سورة أو أكثر<sup>(۱)</sup>. ثانيًا: أبرز الفروق بين التفسير التحليلي والموضوعي:

1- التفسير التحليلي مقصد المفسر بيان معاني الآية أو الآيات في ضوء موضعها من السورة، ومقصد المفسر في التفسير الموضوعي بيان معاني الآيات في ضوء موضوعها، بغية الكشف عن أوجه الترابط بين معانيها وهي مجتمعة للوصول إلى هدايات القرآن الشافية حول الموضوع أو المصطلح المحدد، فالمفسر يتجاوز الآية في موضعها إلى جمعها مع مثيلاتها في موضوعها.

<sup>(</sup>١) انظر: مباحث في التفسير الموضوعي للدكتور مصطفى مسلم، (ص: ١٦)، والمدخل في التفسير الموضوعي، عبد الستار فتح الله سعيد (ص: ٢) ودراسات في التفسير الموضوعي، للألمعي (ص: ٧).

٢-المفسر في التفسير التحليلي يلتزم ترتيب الآيات في السورة غالبًا، والمفسر في التفسير الموضوعي لا يلتزم بترتيب الآيات في السورة أو القرآن، وإنما يرتبها حسب ما يخدم الموضوع في عناصره المتنوعة لبيان هدايات القرآن المتكاملة في الموضوع، مع السعى لإبراز ما فيه من شمولية، ودقة وتماسك في صورة يحار فيها العقل، ويتجاوز حدود الطاقة البشرية في عرض ومعالجة الموضوعات التي تشغل الفكر والنفس الانسانية.

٣- التفسير التحليلي له منهجه وأسلوبه في الكتابة والمعالجة، والتفسير الموضوعي له أسلوب آخر مختلف من حيث الجمع والاستقراء التام للآيات، والبناء والترتيب للموضوع، وطريقة الكتابة والمعالجة وغيرها، وهو أمر تفرضه نوعية هذه الدراسة.

٤-التفسير الموضوعي لا يستغني بحال من التفسير التحليلي، لأن تكوين فكرة الموضوع ومحاولة الربط بين الآيات يتطلب فهم معاني كل آية على حدة بصورة تفصيلية، لأن محاولات الربط الموضوعي تتطلب عمق الفهم والتحليل، والتفسير الموضوعي بغير التفسير التحليلي لا تعد الكتابة فيه نوعًا من الدراسات القرآنية، بل هي أقرب للخطاب الدعوي، والدراسات الثقافية.

٥- بيان الآية في موضعها حسب السياق الذي وردت فيه لون من ألوان الإعجاز، وهذه مهمة يكشف عنها التفسير التحليلي، وجمع الآيات مع بعضها في وحدة موضوعية متكاملة وجهة أخرى من أوجه هذا الإعجاز يكشف عنه التفسير الموضوعي، والمفسر في كل لون من ألوان التفسير له اهتمامه بهذا أو ذاك للوصول لهدايات القرآن، وإبراز أوجه إعجازه غير المتناهية.

#### ثالثًا: نشأة التفسير الموضوعي:

قد نجد إشارات في اتجاه التفسير الموضوعي منذ عهد النبي على، وكذلك نجد له

بدایات في عهد الصحابة والتابعین حیث وردت عنهم عبارات تدل علی التتبع والاستقراء للموضوع الواحد في القرآن الكريم كانت حاضرة عندهم، فقد ورد عن ابن عباس و المحسوع الواحد في القرآن الكريم كانت حاضرة عندهم، فقد ورد عن ابن عباس و المحسوع العالمات، وصبر علی الطاعات، وصبر علی المصائب)(۱)، وهو لم یقل هذا إلا بعد التبع والجمع والاستقراء. وفي كل عصر نجد ملمحًا منه بارزًا عند علماء التفسير وعلوم القرآن من خلال جمع أدلة الموضوع الواحد و محاولة التوفيق بينها، أو من خلال الكتابة عن موضوع قرآني واحد؛ إلا أنه كمصطلح علمي له هيئته وضوابطه و شروطه، ظهر واشتهر في القرن الرابع عشر الهجري، وأول ما أطلق هذا المصطلح كان في كلية أصول الدین جامعة الأزهر، حین قررت هذه المادة علی طلاب الدراسات العلیا في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري، وقد أخذت بوادر هذا النوع من التفسير عند السلف صورًا متعددة، حیث تجاوز جهدهم فیها بیان الآیة في موضعها إلی جهد أقرب إلى الموضوع أسهم في بلورة التفسير الموضوعي، منها:

۱- تفسير القرآن بالقرآن: جمع الآيات القرآنية التي تتحدث عن موضوع واحد، وبيان بعضها ببعض، ومحاولة الربط بينها، هو خطوة مهمة من خطوات التفسير الموضوعي، بل هي أعلى درجات التفسير الموضوعي وأعظمها ثمرة وأكثرها فضلًا.

وكان أسبق الناس إلى ذلك رسول الله فقد كان يفسر لأصحابه القرآن بالقرآن، والأمثلة على ذلك كثيرة وقد سبق بيانها، وأدرك الصحابة رضوان الله عليهم ذلك فقد كانوا يجمعون الآيات المتشابحة ويفسرون بعضها ببعض، فإن أشكل عليهم تفسيرها رجعوا إلى الرسول في فبينه لهم، مع ملاحظة أن السلف وعلماء التفسير كانوا يفعلون ذلك من باب تفسير القرآن بالقرآن، وفي التفسير الموضوعي يكون رد

(١) جامع البيان، لابن جرير الطبري (١١/ ٢٣١).

الآية للآية من باب بيان المعنى من جهة، ومن باب تكوين وحدة موضوعية واحدة من جهة أخرى، فهما يلتقيان في جمع الآيات ذات الصلة في موضع واحد، ويختلفان في أهداف البيان، فالأول غايته بيان الآية في موضعها، والثاني هدفه بيان الموضوع الذي يهدف لمعالجته، مع ملاحظة أن هنالك آيات في القرآن الكريم لا تدرك بصورة سليمة، وتفهم بصورة دقيقة؛ إلا إذا جمعنا جميع الآيات التي وردت في موضوعها ثم تتم دراستها، كآيات المواريث، وآيات عدة المطلقة، فقد بينت آية البقرة أن عدة المطلقة ثلاثة قروء قال تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ ﴾[البقرة:٢٢٨]، ثم جاءت سورة الأحزاب فبينت بأن هنالك مطلقة ليست لها عدة قال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبَل أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَيِّعُوهُنَ وَسَرِّحُوهُرِ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾[الأحزاب:٤٩]، ثم جاءت آية أخرى فبينت حكم اليائسة من المحيض، والصغيرة التي لم تحض، والحامل فقال تعالى ﴿ وَٱلَّتِي يَهِمْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمْ إِنِ ٱرْتَبَتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاتَهُ أَشْهُرِ وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ [الطلاق:٤]، فلا يمكن التوصل لفهم سليم إلا من خلال دراسة موضوعية للآيات التي جاءت في عدة المطلقة.

- ٢- تفسير آيات الأحكام: فقد اتجهت طائفة من قدامي المفسرين إلى تتبع آيات الأحكام الفقهية في القرآن الكريم دون غيرها وتفسيرها على هذا النحو، ومن أشهر المؤلفات في ذلك:
  - أحكام القرآن للجصاص.
  - أحكام القرآن لابن العربي.
  - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي.
  - نيل المرام من تفسير آيات الأحكام لمحمد صديق حسن وغيرها.



ولا شك أن هذا لون من ألوان التفسير الموضوعي؛ ولكنه هو متجه في غرضه لبيان المعنى الموضعي، وليس بغرض البناء الموضوعي.

٣- الأشباه والنظائر: ويقوم فيه المفسر بتتبع كلمة قرآنية واحدة في القرآن الكريم وبيان معناها في كل موضع ومن ثم معرفة استعمالات القرآن الكريم لها ولدلالاتها المختلفة.

ومن أشهر المؤلفات في هذا:

- الأشباه والنظائر في القرآن الكريم: مقاتل بن سليمان.
  - التصاريف: يحيى بن سلام
- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: الفيروز أبادي.
  - نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي.
- كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر: لابن العماد.
- الأشباه والنظائر في الألفاظ القرآنية التي ترادفت مبانيها وتنوعت معانيها: الثعالبي.
  - الأشباه والنظائر، للدمغابي

والغالب على هذا اللون من التفسير الجانب اللغوي، إذ إنه يعتني بالكلمات التي يتحد لفظها ويختلف معناها حسب استعمالها، ولا شك أن هذا لون من ألوان التفسير الموضوعي.

٤- الدراسات التفسيرية: ولم تقتصر جهود العلماء السابقين على الجوانب اللغوية للكلمات القرآنية بل جمعوا الآيات التي تشترك في موضوع واحد، أو قضية واحدة كالنسخ، والقسم، والمشكل، والأمثال وغيرها فجمعوها ثم تناولوها من الجانب المراد.

والمؤلفات على هذا النحو كثيرة منها:

- الناسخ والمنسوخ: أبو عبيد القاسم بن سلام.
  - تأويل مشكل القرآن: لابن قتيبة.
    - أمثال القرآن: للماوردي
  - التبيان في أقسام القرآن: لابن القيم.
    - مجاز القرآن: للعز بن عبد السلام

وبهذا يظهر لنا \_ يقينًا \_ أن التفسير الموضوعي وإن تأخرت تسميته بهذا الاسم فإنه من علوم السابقين، ومن مبتكراتهم.

ولا شك أن المؤلفات في التفسير الموضوعي قد كثرت في العصر الحديث، وأصبحت المكتبة القرآنية تذخر بالمؤلفات فيه فهو ميدان خصب للباحثين.

#### رابعًا: أنواع التفسير الموضوعي:

هنالك ثلاثة أنواع بارزة في التفسير الموضوعي، وقد تندرج تحتها أنواع أخرى، وهي على النحو الآتي:

#### النوع الأول: التفسير الموضوعي للمصطلحات القرآنية:

وهو: أن يتتبع الباحث كلمة من كلمات القرآن الكريم كثر ورودها وصار لها مصطلح معين ثابت نحو: ((اليتيم في القرآن الكريم ))، ثم يقوم بجمع الآيات التي وردت فيها هذه الكلمة، مع ملاحظة مشتقاتها في اللغة، ثم يقوم ببيان معانيها واستنباط دلالاتها، واستخراج عناصرها، والكشف عن استعمالات القرآن الكريم لها، ومحاولة الربط بينها بجامع الموضوع الذي تتحدث عنه.

وقد اهتمت بمذا الموضوع من التفسير كتب الأشباه والنظائر إلا أنها وقفت عند

التحرير في أصول التفسير التحرير المناسير

حد بيان دلالة الكلمة في موضوعها من غير ربط بين مواضع ورودها واستعمالاتها في كل موضع، فبقي تفسيرهم للكلمة في دائرة ((الدلالة اللفظية)). أما المعاصرون فقد أضافوا الدلالة الموضوعية بتتبع اللفظة في مواضع ورودها في القرآن مع السعي للربط بين دلالاتها في مواضع ورودها المختلفة، ومعالجتها وفق مصطلحها القرآني.

ثم اتسع هذا اللون من التفسير فتتبع المفسرون الكلمة وحاولوا الربط بين دلالتها في مختلف المواضع في وحدة موضوعية واحدة، وأظهروا بهذه الطريقة معاني جديدة، وألوانًا من البلاغة، ووجوهًا من الإعجاز القرآني، واستنبطوا دلالات قرآنية دقيقة لا تظهر بغير هذا المسلك، فاللفظة القرآنية ذات دلالات وإشارات عجيبة في الوضع الذي وردت فيه من الآية، وذات دلالات أعجب عند جمعها مع نظائرها في القرآن الكريم ومحاولة الربط بينها في دراسة تتجاوز المصلح إلى جوانب الموضوع.

#### ومن المؤلفات على هذا النوع من التفسير:

- كلمة الحق في القرآن الكريم، للشيخ محمد عبد الرحمن الراوي.
  - العهد والميثاق في القرآن الكريم، للدكتور ناصر العمر.
- الأمة في دلالتها العربية والقرآنية للدكتور أحمد حسن فرحان.
  - الحمد في القرآن الكريم للدكتور محمد جميل غازي.
- تأملات حول وسائل الإدراك في القرآن الكريم "الحس، والعقل، والقلب، واللسان، والفؤاد" للدكتور محمد الشرقاوي.
  - الصبر في القرآن الكريم للدكتور يوسف القرضاوي.
    - العفو في القرآن الكريم، مهدي علام.
  - التفسير والتأويل في القرآن الكريم، د. صلاح عبد الفتاح الخالدي.



#### النوع الثانى: التفسير الموضوعي للموضوعات القرآنية:

هو: أن يتتبع المفسر آيات الموضوع الواحد بمختلف صيغها ومفرداتها التي تدل عليه أو تشير له، ثم يستخرج معانيها ودلالاتها في معالجة الموضوع الذي تتحدث عنه.

وقيل: هو جمع الآيات المتفرقة في سور القرآن المتعلقة بالموضوع الواحد لفظًا أو حكمًا وتفسيرها حسب المقاصد القرآنية))(١).

والمفسر على هذا النوع يجعل همه الموضوع ذاته وما يؤدي إليه فلا يشغل نفسه بذكر القراءات ووجوه الإعراب، وصور البلاغة إلا بمقدار صلتها بالموضوع وما تخدم منه.

وهذا اللون هو أشمل من موضوع المصطلحات القرآنية؛ لأن القرآن يتحدث عن الموضوع الموضوع المصطلحات متعددة ومتنوعة، وهو كذلك أشهر أنواع التفسير الموضوعي، وأكثرها تأليفًا ودراسة، وإذا أطلق مصطلح التفسير الموضوعي فلا ينصرف الذهن إلا إليه، وهو موضع اتفاق بين الباحثين.

والمؤلفات فيه كثيرة ومتعددة قديمًا وحديثًا؛ بل إن الكتب التي تتناول ((إعجاز القرآن)) أو ((أمثال القرآن أو قصص القرآن)) أو (( الناسخ والمنسوخ )) أو (( أحكام القرآن )) أو (( أمثال القرآن )) أو (( جدل القرآن )) أو ((القسم في القرآن )) أو غير ذلك ما هي إلا نوع من أنواع هذا التفسير في مراحله الأولية.

أما في العصر الحديث فقد أضيفت إلى هذه العلوم موضوعات اجتماعية واقتصادية وسياسية وغير ذلك ومنها:

• آيات الجهاد في القرآن الكريم: كامل سلامة الدقس.

<sup>(</sup>١) دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم د. زاهر بن عواض الألمعي (ص: ٩).



- المال في القرآن: محمود غريب.
- دستور الأخلاق في القرآن د. محمد عبد الله دراز.
  - القرآن والطب: محمد وصفى.
- الأسس العسكرية في القرآن: أ.د. طه عابدين طه.

وموضوعات أخرى كثيرة، ولكن مما ينبغي التنبه له أن تناول القرآن لموضوعاته كما اختلف عددًا تباين كمًا، فهنالك موضوعات تكون قد ذكرت مرة واحدة وفي سورة واحدة كقصة أصحاب الكهف وذي القرنين والفيل، ومنها ما ذكر عدة مرات في عدد من السور، وهذا كثير.

#### النوع الثالث: التفسير الموضوعي للسور القرآنية:

هو: تحديد الموضوع الذي تتناوله سورة قرآنية واحدة، ثم دراسة هذا الموضوع من خلال تلك السورة وحدها.

وهذا النوع من الدراسة يهتم بالموضوع الواحد في السورة دون سائر القرآن، وهذا النوع يهتم بالموضوعات التي كثر عرضها في القرآن كموضوع الوحدانية، وبرز بصورة كبيرة في سورة معينة كسورة الأنعام مثلًا، أو يهتم بالموضوع الواحد في القرآن الكريم الذي عرض في سورة واحدة، كقصة بقرة بني إسرائيل في سورة البقرة، وأصحاب الجنتين في الكهف، ووصية لقمان في سورة لقمان وغيرها من موضوعات تفيض بالدلالات الإيمانية والتربوية وغيرها مما يصلح أن يفرد بالدراسة.

وهنالك نوع آخر في الدراسة، وهو أن يفرد الباحث السورة القرآنية بدراسة خاصة، ويمعن النظر فيها بغية الوصول لبيان الوحدة الموضوعية للسورة، وكيف عالجت موضوعها من خلال محاورها المتنوعة، ويقدمها للقارئ في وحدة موضوعية متكاملة.



وهذا النوع يعتبر من الدراسات العميقة للسور لأن الباحث يقف مع آيات السورة للكشف عن موضوعاتها، وموضوعها البارز الذي تخدمه جميع الآيات والموضوعات.

ومن المعلوم أن لكل سورة من السور القرآنية خصائصها المستقلة، وموضوعاتها البارزة، وهدفها أو أهدافها (١) التي ترمى إلى إيضاحه وبيانه، وإدراك موضوع السورة وهدفها العام يكشف للباحث معاني دقيقة ومناسبات لطيفة وصورًا بليغة، وهذا النوع من الدراسة يختلف عن الدراسات الموضوعية من عدة نقاط من أبرزها:

- ١- الاختلاف في الانطلاق لفكرة الموضوع: ففي الدراسات الموضوعية ينطلق الباحث من فكرة الموضوع الواضح عنده في عنوانه ليدرسه من خلال القرآن، وفي الوحدة الموضوعية ينطلق من دراسة السورة ليصل إلى موضوعها المجهول عنده في بداية الدراسة.
- ٢- الاختلاف طرق الدراسة وخطواتها الإجرائية: ففي الدراسات الموضوعية يجمع آيات الموضوع ويبني منها دراسته الموضوعية، وفق منهجية الدراسات الموضوعية، وفي الوحدة الموضوعية يحلل آيات وموضوعات السورة ليصل للوحدة الموضوعية.
- ٣- الاختلاف في حدود الدراسة: فالدراسات الموضوعية تشمل الموضوع الواحد في السورة أو القرآن، والوحدة الموضوعية تتعلق بدراسة موضوع السورة فقط.

(١) القول بمدف أو موضوع للسورة، لا ينفي وجود أهداف أخرى أو موضوعات كذلك، وهذا سر من أسرار البيان القرآني لا يوجد مثله في كلام البشر، وقد أشار الشاطبي إلى شبيء من هذا في كتابه الموافقات (٣/، ٢١٦، ٨٥٦)، خاصة أن تحديد هدف السورة أو موضوعها أو موضوعاتها أمر اجتهادي تختلف فيه وجهات النظر، وهو من الموضوعات الدقيقة والصعبة المنال، لكن المهم أن يبرهن الباحث لقوله بأدلة مقنعة، وفق ضوابط البحث في التناسق الموضوعي، والوحدة الموضوعية الذي يبرز من خلاله الباحث للسورة شخصيتها المستقلة.



وقد أشار الرازي وابن تيمية وأبو جعفر الغرناطي والشاطبي والبقاعي وسيد قطب إلي شيء من هذا، وقد حاول الشيخ عبد الحميد الفراهيدي تطبيق ذلك في كتابه نظام القرآن الكريم.

#### ومن المؤلفات في هذا النوع من التفسير:

- تصور الألوهية كما تعرضه سورة الأنعام، د. إبراهيم الكيلاني.
- نماذج من الحضارة القرآنية في سورة الروم، د. عبد المنعم الشفيع.
  - قضايا العقيدة في سورة ((ق) كمال محمد عيسي.
    - قضایا المرأة في سورة النساء، د. محمد یوسف.
    - سورة الواقعة ومنهجها في العقائد، محمد غريب.

#### خامسًا: أهمية التفسير الموضوعي:

وهذا النوع من الدراسة القرآنية له أهمية خاصة في العصر الحديث، لما له من مزايا عديدة، من ذلك:

١- تنشيط همة الباحثين حول القرآن الكريم، والبحث فيه برؤية حديثة تلبي حاجة كل أهل اختصاص، وتجعلهم يظهرون دلائل أعمق لما يهدي إليه النص القرآني في الموضوع المحدد الذي تتم دراسته ومعالجته.

٢-إبراز إعجاز القرآن الكريم على وجه يناسب عصر البحث؛ لأن الآيات كما هي معجزة مستقلة في موضوعها من السورة التي ذكرت فيها، فهي معجزة كذلك إذا جمعت مع نظائرها من آيات أخرى في الموضوع الواحد الذي تقدي إليه، بعد جمعها ودراستها والربط بينها تظهر للباحث كأنها نزلت لموضوع واحد تعالجه بصورة شاملة شافية.

- ٣- إثراء الدراسات القرآنية في الجوانب التي لم تجد حظها من الرعاية والاهتمام خاصة في جوانب العلوم التربوية، والاقتصادية والعسكرية والنظريات العلمية ونحو ذلك.
- ٤ دراسة موضوعات القرآن دراسة عميقة شاملة بصورة لا تتهيأ لو درس ذلك في أثناء التفسير التحليلي، والمقارن، والإجمالي؛ لأن تخصيص موضوع ما بالدراسة وجمع أطرافه يثري موضوعه بعمق وشمول.
- ٥- يسهم التفسير الموضوعي في معالجة موهم التعارض والاختلاف، والكشف عن عادات القرآن، وأساليبه الخاصة، من خلال جمعها والنظر إليها مجتمعة.
- ٦-معالجة بعض المفاهيم القاصرة والخاطئة التي وقع فيها بعض الأفراد بسبب الاقتصار على بعض الأدلة في معالجة الموضوع الواحد، مثل موقف القرآن في فقه التعامل مع غير المسلم من أهل الكتاب وغيره فيأخذ منها ما يريده ويدع ما لا يريد.
- ٧- تزويد المكتبة الإسلامية بأنواع من الدراسات التي تحتاجها الأمة من خلال ما يطرح من موضوعات قرآنية متكاملة ودقيقة وشافية نحو ملامح الشخصية القيادية في القرآن، البيت المسلم في ضوء القرآن الكريم، هدي القرآن في التعامل مع ذي القربي والأرحام، وغيرها من موضوعاتٍ الأمةُ في حاجة ماسة إليها.

#### سادسًا: أهم المؤلفات في التفسير الموضوعي $^{(1)}$ :

المؤلفات في التفسير الموضوعي في العصر الحديث كثيرة من ذلك:

- ١. مباحث في التفسير الموضوعي، للأستاذ الدكتور مصطفى مسلم.
  - ٢. التفسير الموضوعي للقرآن، للأستاذ الدكتور أحمد الكومي.
- ٣. المدخل للتفسير الموضوعي، للدكتور عبد الستار فتح الله سعيد.

<sup>(</sup>١) وقد استفاد الباحث في كتابة هذا المطلب من عامة هذه الكتب بصور متنوعة.



- ٤. دراسات في التفسير الموضوعي للدكتور زاهر عواضي الألمعي.
- ٥. التفسير الموضوعي ومنهجية البحث فيه، للأستاذ الدكتور زياد خليل الدغامين.
  - ٦. التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق، للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي.
    - ٧. التفسير الموضوعي للقرآن في كفتي ميزان، للدكتور عبد الجليل عبد الرحيم.
      - ٨. البداية في التفسير الموضوعي، للأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي.
        - ٩. التفسير الموضوعي نظرية وتطبيقًا، للدكتور أحمد رحماني.
- ٠١٠ التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل، للأستاذ الدكتور زيد عمر عبد الله العيص.



# الفصل الخامس: مداخل التفسير عند المفسرين ومنهج تناوله

المبحث الأول: اتجاهات مداخل التفسير عند المفسرين. المبحث الثاني: المنهج الأمثل في تناول التفسير.

## المبحث الأول اتجاهات مداخل التفسير عند المفسرين

المطلب الأول: التفسير من خلال علم واحد من علوم التفسير.

المطلب الثاني: التفسير من خلال علوم متنوعة من علوم التفسير.



#### مدخل:

المتتبع لمسيرة التفسير من حيث النشأة والتطور بعد القرون المفضلة التي تكاملت عندهم آليات الفهم، يجد تطورًا ملموسًا في طرق التفسير واتجاهاته ومداخله وخطواته، حيث بدأ العلماء في التفسير ببيان المفردات والغريب والمعاني بالمأثور عن الصحابة والتابعين، ثم مناقشة المأثور والإضافة عليه، ثم توسع جانب الدراية شيئًا فشيئًا حسب مؤهلات كل مفسر وثقافته، ومؤثرات عصره، فأصبح في الغالب كل عالم يفسر القرآن بحسب العلم الذي برع فيه، حتى أخذ التفسير اتجاهات متباينة بسبب اهتمام كل مفسر وثقافته الفكرية والمذهبية والعقائدية، فالنحوي اهتم بجوانب الإعراب ووجوهه، والعقلي اهتم بأقوال الحكماء والفلاسفة، والشبه التي يثيرونها والرد عليها، والفقيه اهتم باستنباط الأحكام الفقهية من أدلتها، والتاريخي اهتم بالقصص، وأخبار الأمم السابقة، وهكذا تباينت الاتجاهات وتنوعت.

كما اختلفت طرق التفسير واتجاهاته من مفسر لآخر بحسب اهتمام كل مفسر وأهدافه وثقافته، كذلك اختلفت أساليب التفسير والخطوات العملية في دراسة الآية أو السورة من مفسر لآخر من حيث مداخل التفسير وأولوياته، والتوازن في تناول عناصر التفسير، حسب نظرة كل مفسر للمداخل والأولويات التي يُدرس بها التفسير، مما جعل كل تفسير يتميز بمنهج خاص قل ما يتطابق مع غيره، وفي الغالب تجد من كتبوا عن مناهج المفسرين يلاحظون على كل مفسر تميزه في جوانب من هذه العناصر، وعدم استيعابه لبعض الجوانب الأخرى من خلال طريقته التي انتهجها في تفسيره. فبعد الاستقراء لكثير من التفاسير السابقة نجد أن جهود العلماء في كيفية دراسة الآية أو السورة في الجملة تنقسم من حيث المداخل إلى قسمين، وهما:

القسم الأول: علماء حاولوا تفسير القرآن الكريم من خلال علم واحد من علوم



التفسير، وهو المدخل الذي قصد المفسر خدمة علم التفسير من خلال دراسته.

والقسم الثاني: علماء فسروا القرآن من خلال علوم متنوعة ومداخل متباينة؛ ولكن زاد اهتمامهم بعلوم دون أخرى، وبمدخل دون آخر حسب ميول كل عالم وتخصصه، فإليك الحديث عن بيان كل قسم بشيء من التفصيل.



#### المطلب الأول

## التفسير من خلال علم واحد من علوم التفسير

جعل بعض العلماء دراستهم في التفسير قائمة على علم واحد من علوم التفسير، كان هو مصدر اهتمامهم، وعليه تنبني دراستهم ومداخلهم في التفسير، كالكتب التي جعلت مدخلها في التفسير واهتمامها مُنْصَبًّا في دراسة غريب القرآن الكريم الذي يعتبر من أول علوم التفسير وأهمها وأكثرها تأليفًا، قال السيوطي عهيًّة: (( أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون)) (۱) مثال ذلك كتاب: تفسير غريب القرآن (( لابن قتيبة، وكتاب ((المفردات في غريب القرآن)) لأبي القاسم بن الحسين المعروف بالراغب الأصفهاني، وكتاب (( تحفة الأربب بما في القرآن من الغريب )) للشيخ أبي حيان الأندلسي، وكتاب ((تذكرة الأربب في تفسير الغريب)) لأبي الفرج ابن الجوزي، وكتاب ((تفسير غريب القرآن)) لسراج الدين أبي حفص عمر بن أبي الحسين بن أحمد المعروف بابن الملقن، وغيرها فهذه كتب في تفسير وشرح مفردات القرآن الكريم قلما تتعرض بابن الملقن، وغيرها فهذه كتب في تفسير وشرح مفردات القرآن الكريم قلما تتعرض لغير بيان معاني المفردات.

ومنهم من جعل دراسته في التفسير متعلقة بفرع من فروع علم الألفاظ، وهي الكتب التي اختصت بدراسة الألفاظ القرآنية التي تعدد ذكرها في القرآن مع اختلاف معانيها بما يسمى بعلم الوجوه والنظائر، مثل كتاب: الأشباه والنظائر في القرآن الكريم لمقاتل بن سليمان البلخي، والتصاريف: تفسير القرآن مما تشابحت أسماؤها وتنوعت معانيها ليحيى بن سلام، والأشباه والنظائر في الألفاظ القرآنية التي ترادفت مبانيها وتنوعت معانيها للثعالبي، والوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز لأبي عبد الله الحسين بن محمد الدامغاني، وغيرها.

<sup>(</sup>١) الإتقان في علوم القرآن (٢٨٤/١).

التحرير في أصول التفسير التفسير

ومنهم من جعل دراسته في التفسير مختصرة في المناسبات بين الآيات والسور، وكشف ما في ذلك من لطائف وأسرار لها أثرها العظيم في فهم المعنى والربط بين الموضوعات المتنوعة في السورة الواحدة وبين السور، مثل كتاب: "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور" لبرهان الدين البقاعي، وكتاب: البرهان في تناسب سور القرآن لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي، وكتاب: تناسق الدرر في تناسب السور، لجلال الدين السيوطي.

ومنهم من جعل مدخله وهمه مُنْصَبًا في دراسة المعنى العام بدون تعرض للجوانب الأخرى إلا بصورة نادرة مثل كتاب "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان" لعبد الرحمن بن ناصر السعدي، وزبدة التفسير، للأشقر، وصفوة البيان لمعاني القرآن لحسنين مخلوف.

ومنهم من جعل مدخله وجهده في التفسير متوجهًا نحو الأسئلة والأجوبة التي تتعلق بغرائب آي التنزيل مثل كتاب تفسير الرازي المسمى بـ ((أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة من غرائب التنزيل)) لمحمد بن أبي بكر الرازي حيث ذكر فيه ما يزيد عن ألف ومئتي سؤالًا في التفسير مع إجابتها مرتبة حسب سور القرآن الكريم، وكتاب ((فتح الرحمن شرح ما يلتبس من القرآن)) لشيخ الإسلام زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري وغيرها. وهكذا سار بعض العلماء فحاولوا أن يخدموا التفسير من خلال المدخل الذي سلكوه وأرادوا معالجته فقط دون التعرض للأوجه والمداخل الأخرى.



#### المطلب الثابي

## التفسير من خلال علوم متنوعة من علوم التفسير

هنالك جهود للعلماء في تفسير القرآن الكريم اهتموا من خلالها بعلوم متنوعة من علوم التفسير حاولوا توظيفها في دراسة الآية أو السورة، ولكن هؤلاء العلماء تباينوا في مداخلهم للتفسير من خلال تلك العلوم، وفي حجم العناية بكل علم، وكيفية توظيفه، وفيما يقدم من مداخل التفسير وعلومه وما يؤخر في أثناء ممارسة دراسة الآية أو السورة، حسب ما انطبعت عليه شخصية كل مفسر وثقافته، والظروف التي أثرت عليه غالبًا، فنجد الزمخشري على مع أن مدخله غالبًا في التفسير يبدأ بشرح الألفاظ وبيان معاني الكلمات ولكن كان همه متوجهًا نحو أسلوب الكلام وما اشتمل عليه من الجوانب البلاغية والدلالات الخفية التي يعرف من خلالها عظمة الكلام، وخصائصه التي تميزه عن غيره، مع تناوله لعلوم أخرى في التفسير.

وفخر الدين الرازي على مع أن مدخله غالبًا ببيان مناسبة السورة مع غيرها أو الآيات بما قبلها (١)؛ ولكن نجد همه كان متجهًا نحو بيان أصول العقائد ومقارعة الزائغين، وإيراد أسئلتهم وإشكالاتهم والرد عليها، والاستطراد في العلوم الكونية والرياضية والفلسفية وعلم الكلام.

والقرطبي عن مع أن مدخله للتفسير حول النزول والفضائل كما يقول: ((وأول مبدوء به الكلام في نزولها وفضلها وما جاء فيها، وهكذا كل سورة إن وجدنا لها ذلك))(٢)؛ ولكن كان همه إبراز الأحكام الشرعية من عبادات ومعاملات، مع اهتمامه بالعلوم الأخرى، قال في مقدمته: ((وأضرب عن كثير من قصص المفسرين وأخبار

<sup>(</sup>١) انظر مثال ذلك: بداية تفسيره لسورتي الفلق والناس، وكذلك في الربط بين الآيات في سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢/١).

المؤرخين؛ إلا ما لابد منه ولا غنى عنه للتبيين، واعتضت من ذلك تبيين آي الأحكام بمسائل تسفر عن معناها، وترشد الطالب إلى مقتضاها، فضمنت كل آية تتضمن حكمًا أو حكمين فما زاد مسائل نبين فيها ما تحتوي عليه من النزول، والتفسير الغريب، والحكم، فإن لم تتضمن حكمًا ذكرت ما فيها من التفسير والتأويل هكذا إلى آخر الكتاب)) (۱).

وأبو حيان الأندلسي على مع أن مدخله في التفسير دراسة الألفاظ حيث يقول: ((وترتيبي في هذا الكتاب: أي أبتدئ أولًا بالكلام على مفردات الآية التي أفسرها لفظة فيما يحتاج إليه من اللغة والأحكام النحوية التي لتلك اللفظة قبل التركيب) (٢)؛ ولكن كان همه جوانب الإعراب وبيان وجوهه المحتملة.

ومحمد رشيد رضا هِ فَيْ تفسيره المنار مع أنه جعل مدخله في التفسير بيان وقت نزول السورة، وذكر خلاصة عن مضمونها ووجه اتصالها بما قبلها (۱)؛ ولكن كان همه مُنْصَبًا نحو معالجة الواقع، وبيان سنن الله تعالى في الخلق والاجتماع البشري، وأسباب رقي الأمم وتدنيها، وقوتها وضعفها، مع التعرض للفوائد التي تلبي حاجة العصر من خلال التفسير، وفي هذا يبين بأنه استطرد في «تحقيق مسائل تشتد حاجة المسلمين إلى تحقيقها، بما يثبتهم بمداية دينهم في هذا العصر، أو يقوي حجتهم على خصومهم من الكفار والمبتدعة، أو يحل بعض المشكلات التي أعيا حلها بما يطمئن به القلب وتسكن إليه النفس، وأستحسن للقارئ أن يقرأ الفصول الاستطرادية الطويلة وحدها في غير الوقت الذي يقرأ فيه التفسير، لتدبر القرآن في نفسه، وفي

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (١/ ٣).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي (١٠٣/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: مقدمة تفسيره لسورة البقرة، وآل عمران والنساء والمائدة وغيرها.



النهوض بإصلاح أمته، وتجديد شباب ملته)) (١).

وابن عاشور هي السورة وإن كان مدخله بعد المقدمات التي تتعلق باسم السورة وفضلها وزمان نزولها يتكلم عن محتويات السورة وأغراضها؛ ولكن كان مع اهتمامه بجوانب البلاغة اهتمامه الكبير بالمناسبات، فقد قال في مقدمة تفسيره: ((وقد اهتممت في تفسيري هذا ببيان وجوه الإعجاز ونكت البلاغة العربية وأساليب الاستعمال، واهتممت أيضا ببيان تناسب اتصال الآي بعضها ببعض، وهو منزع جليل قد عني به فخر الدين الرازي، وألف فيه برهان الدين البقاعي كتابه المسمى (( نظم الدرر في تناسب الآي والسور (( إلا أنهما لم يأتيا في كثير من الآي بما فيه مقنع، فلم تزل أنظار المتأملين لفصل القول تتطلع )) (۲)، وهكذا كان التباين بينهم في وجوه التفسير.

كما أن كيفية اختيار وتطبيق المداخل اختلفت من عالم لآخر، فمنهم من حدد طريقته ووصف منهجه في مقدمته ثم حاول تطبيقه من خلال تفسيره قدر الإمكان، وهذا هو الغالب في كتب التفسير، وهنالك تفاسير لم تلتزم بطريقة واحدة في أسلوب التفسير، خاصة تلك التي جمعت من دروس بعض العلماء، لأنها تأثرت بأحوال المستمعين، واختلاف الأحوال التي فسر بها المفسر، ومن هنا تنوعت المداخل التفسيرية من موضع لآخر، يقول الشيخ محمد عبده على «وعند قراءة التفسير كنت أتكلم على حسب حالة الحاضرين؛ لأنني لا أطالع عندما أقرأ لكنني ربما أتصفح كتاب تفسير إذا كان هنالك وجه غريب في الإعراب أو كلمة غريبة في اللغة. فإذا حضرن جماعة من البلداء الخاملين الفكر أحُلُ لهم المعنى بكلمات قليلة، وإذا

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن الحكيم (١/٠١).

<sup>(</sup>۲) التحرير والتنوير (۸/۱).



كان هنالك من ينتبه لما أقول ويلقى له بالًا يفتح علىّ بكلام كثير)) (١).

كما أن هذه العلوم والمداخل التي استقرت اليوم في التفسير لم تجتمع كلها في عصر واحد؛ بل هنالك علوم تخوف العلماء من طرح بعضها في فترة من الفترات، ثم برز ذلك العلم والمدخل في عصر آخر، وأصبح له مكانته وأهميته كما نقل صاحب البرهان عن القاضي أبي بكر بن العربي ﴿ الله قوله في ((سراج المريدين)) وهو يتحدث عن دراسة وجوه المناسبات في عصره فيقول: (( ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه ســورة البقرة ثم فتح الله عَجَلَلْ لنا فيه فلما لم نجد له حملة ورأينا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه» (٢)، وقال الشيخ أبو الحسن الشهراباني عَلَيْمُ: ((وهو أول من أظهر ببغداد علم المناسبة، ولم نكن سمعناه من غيره هو الشيخ الإمام أبو بكر النيسابوري، وكان غزير العلم في الشريعة والأدب، وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه الآية لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟ وكان يزدري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة» <sup>(٣)</sup>، ثم جاء الرازي حِهْكُ فأظهره في تفسيره، وبيَّن أن أكثر لطائف القرآن مودعة فيه، ثم جاء البقاعي عِينَ فأفرده بالتأليف، وجعله علمًا بارزًا من علومه، ووجهًا من أوجه تفسيره، وما زال العلماء إلى يومنا هذا يكتشفون وجوهًا جديدة في التناسب حتى وصل الأمر إلى الاهتمام بالتناسق الموضوعي والوحدة الموضوعية للسورة.

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن الحكيم (١/ ١٨).

<sup>(</sup>٢) البرهان في علوم القرآن (١/ ٥٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١/٥٣).



وكذلك هذه العلوم والمداخل كما اختلف العلماء في اهتمامهم بما وتناولهم لها في تفاسيرهم اختلفوا وتباينوا فيما يقدم من علم وما يؤخر في دراسة المعنى، فمنهم من يقدم الفضائل ويجعلها المدخل للتفسير ومنهم من يؤخرها، قال الزركشي حَهْلُهُ: ((جرت عادة المفسرين ممن ذكر فضائل القرآن أن يذكرها في أول كل سورة لما فيها من الترغيب والحث على حفظها إلا الزمخشري فإنه يذكرها في أواخرها » (١)،ومنهم من يبدأ بسبب النزول؛ لأن السبب مقدم عنده على المسبب، يقول الزركشي عليه : (( قد جرت عادة المفسرين أن يبدءوا بذكر سبب النزول (٢)، ومنهم من يبدأ بالمناسبات؛ لأنها المصححة لنظم الكلام، وهي سابقة عليه، ومنهم من يرى أن المفسر يبدأ بالألفاظ كما يقول السيوطي عليه البداءة بالعلوم اللفظية)(٢)، وهكذا فيما يليه في الدراسة تجد اختلافًا وتباينًا كبيرًا بين مفسر وآخر في أولويات المداخل وما يتبعها من خطوات الدراسة.

كما أن تلك الدراسات التي تمت من خلال بعض العلوم والمداخل لم تكن مستوفية للمطلوب أو متطابقة، حتى من درس التفسير من خلال علم أو مدخل واحد من مداخل التفسير لم يستوعب ذلك المدخل بكل مكوناته، فضلًا عمن درسه من مداخل متعددة ولم يستوعب عناصر وعلومًا مهمة في الدراسة، مثال ذلك: كتب المفردات تباينت فيما بينها بصورة كبيرة في كيفية الدراسة من حيث الترتيب، والمضمون، والطريقة، فمنهم من رتبها على حسب السور، ومنهم من رتبها على حسب حروف المعجم، ومنهم من يشير إلى الآية التي وردت فيها الكلمة، ومنهم من

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن (١/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣٤/١).

<sup>(</sup>T) الإتقان في علوم القرآن (T) ٤٨).

لم يشر، ومنهم من يذكر الشواهد واختلاف الآراء ومنهم من لم يذكرها، ومنهم من ينسب الأقوال لقائليها ومنهم من لا ينسبها، ومنهم من يتعرض لاختلاف القراءات المتواترة حتى أدخل القراءات غير المتواترة أحيانًا، ومنهم من لم يتعرض واكتفى بقراءة واحدة، ومنهم مختصر مخل في اختيار الغريب، أو شرحه بوجه واحد من أوجه معاني اللفظة، ومنهم مطول حتى أسهب في شرح المفردات، أو في الجمع والاستيعاب واستقصاء الأقوال، أو أدخل أمورًا ليست متعلقة بدراسة الألفاظ، ومنهم من جعل دراسـة الغريب فقط في غريب اللفظ، ومنهم من تناول غريب اللفظ والمعنى حتى تناولوا غريب الأسلوب والإعراب، وهكذا تجد التباين الكبير في الأسلوب الواحد من مصنف لآخر، وتجد جوانب أخرى من التميز في كل كتاب، فكل كتاب تميز في الجوانب التي كانت هدفًا لمؤلفها، وأصبح مرجعًا مهمًا في مجاله، ونقص في الجوانب الأخرى التي لم تكن مقصدًا لمؤلفها ولا موضع اهتمامه عند تأليفه، ولكن نجد أن هذه التفاسير بمجموعها استوعبت الكثير من علوم القرآن ومداخل تفسيره، والذي ينقصها اليوم هو محاولة جمعها في مشروع يكامل بينها، فإن جهود البشر يكمل بعضها بعضا؛ خاصة في مجال علوم القرآن الذي لا يمكن أن يحيط أحد بعلومه حتى في الوجه الواحد، قال سهل بن عبد الله التستري حِهِكُمْ: ((لو أعطى العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم لم يبلغ نماية ما أودعه الله في آية من كتابه؛ لأنه كلام الله، وكلامه صفته، وكما أنه ليس لله نهاية فكذلك لا نهاية لفهم كلامه، وإنما يفهم كلُّ بمقدار ما يفتح الله عليه، وكلام الله غير مخلوق ولا تبلغ إلى نهاية فهمه فهوم محدثة مخلوقة))(١).

كما أن التباين بين العلماء في كيفية تناول مداخل التفسير مع ما حققه من خدمة كبيرة للعلوم الشرعية واللغوية من جهة؛ فقد كان من جهة أخرى عبئًا كبيرًا

(١) البرهان في علوم القرآن (١/ ٩).

على التفسير بسبب ما صحبته تلك الدراسات من توسع وتفريعات في جوانب ليس مكانها كتب التفسير؛ وإنما مكانها كتب الفقه واللغة والعقيدة وغيرها، فقد كان نتيجة هذا التوسع من بعض العلماء في طرح بعض العلوم والمداخل على حساب التفسير والمعنى الذي ينبغي أن يستقر في القلوب، فتجد النحوي توسع في مباحث الإعراب وما يحتملُه اللفظُ من وجوهٍ نحويةٍ حتى كأن القرآنَ نزلَ لهذا كما فعلَ أبو حيان الأندلسي في تفسيره ((البحر المحيط)). وتجد الفقيه توسع في استنباط الأحكام الشرعية من عباداتٍ ومعاملاتٍ، ودخل في خلافات المذاهب، وإيراد الفروع الفقهية وفق مذهبه مع الرد على من خالفه من أصحاب المذاهب الأخرى كما فعل الجصاص الحنفي عِينَ ﴿ وَأَحْكَامُ القرآنِ ﴾، والقرطبي المالكي في ﴿ الجامع لأحكام القرآن ﴾ حتى أخذ التفسيرُ طابع الفقه، وكذلك التاريخي اهتم بالقصص، وأخبار الأمم السابقة، كما فعل الثعلبي والخازن -رحمهما الله- حتى أخذ تفسيرهما طابع الروايات التاريخية، حتى أصبح هنالك عدم توازن في تناول العلوم والعناصر التي يتم من خلالهما دراسة التفسير، وأصبح ملحظًا يحتاج إلى دراسات لمعالجته. يقول الأستاذُ محمد رشيد رضا: ((كان من سوءِ حظِّ المسلمين أن أكثر ما كُتبَ في التفسير يشغلُ قارئه عن هذهِ المقاصدِ العالية، والهداياتِ السامية، فمنها ما يشغلُه عن القرآنِ بمباحثِ الإعراب وقواعدِ النحو ونكتِ المعاني ومصلحاتِ البيان، ومنها ما يصرفُه عنه بجدلِ المتكلمين، وتخريجاتِ الأصوليين، واستنباطاتِ الفقهاءِ المقلدين، و تأويلاتِ المتصوفين، وتعصب الفرق والمذاهب بعضُها على بعض، وبعضُها يلفته عنه بكثير الروايات، وما مزجت به من خرافاتِ الإسرائيليات، وقد زادَ الرازيُّ صارفًا آخر عن القرآنِ هو ما يورده في تفسيرهِ من العلوم الرياضية والطبيعيةِ وغيرها من العلوم الحادثة في الملةِ على



ماكانت عليه في عهده<sub>))</sub>(۱).

فهذا التباين الكبير في مداخل التفسير وأولوياتها فيما يقدم ويؤخر من مداخل، وفي حجم العناية بكل مدخل، وفي كيفية توظيفه جعل الدارس اليوم والناهل من علم التفسير يبحث عن رؤية علمية مؤصلة يسير عليها في التفسير تراعى فيه الصورة المثلى لمداخل التفسير من خلال علومه، وأولويات تلك المداخل والعلوم فيما يقدم وما يؤخر منها في دراسة الآية أو السورة للوصول إلى الهدايات، كقولنا على المفسر أن يبدأ بدراسة المفردات، ثم يتكلم عن المعنى العام، ثم يبين الأحكام وفق منهجية مرتبة حسب الأولويات، ومتوازنة بحيث لا يطغى فيها جانب على جانب، فهذا هو الذي هدفنا إلى معالجته من خلال المبحث القادم بإذن الله تعالى.

(١) تفسير القرآن الحكيم، محمد رشيد رضا (١٣/١).



# المبحث الثاني المنهج الأمثل في تناول التفسير

المطلب الأول: دراسة أسماء السورة وفضائلها وأسباب نزولها.

المطلب الثاني: الكشف عن مقاصد السورة وأغراضها وموضوعاتها.

المطلب الثالث: دراسة مفردات القرآن الكريم وغريبه.

المطلب الرابع: دراسة وجه التناسب بين الآيات.

المطلب الخامس: دراسة المعنى العام للآية أو السورة.

المطلب السادس: دراسة الأحكام الشرعية في الآية.

المطلب السابع: استنباط الفوائد واللطائف.

المطلب الثامن: دراسة خصائص الأسلوب وأوجه الإعجاز.

المطلب التاسع: ربط الواقع بمدايات القرآن الكريم.

المطلب العاشر: الأسئلة والإشكالات التفسيرية.

#### مدخل

بعد الاستقراء لجهود العلماء التي بذلت عبر التاريخ في كيفية تناول تفسير القرآن الكريم عبر مداخلهم المختلفة، وكيف تطورت تلك الجهود وتكاملت، وتنوعت توصل الباحث إلى عشرة عناصر إجمالية تمثل المنهج الأمثل في تناول التفسير من حيث المداخل في أولويتها وتسلسلها، وتكاملها، وتوازنها حتى يكون المفسر مستوعبًا لكل عناصر الدرس التفسيري، وتعين على فهم متجدد لمعاني القرآن الكريم الذي أمر الله العالمين بتدبره، لما فيها من معانٍ لا تنضب وحكم لا تنقضي، فإن هدايات القرآن كلما تدبرها العبد بدقة وشمول يجد العقل بغيته، والسقيم شفاءه، والضال هدايته.

وقد بينت باختصار كل عنصر ينبغي أن يتبع في الدراسة، وأهميته، وكيفية تطبيقه، مع ذكر نماذج تطبيقية له، مرتبة حسب الأولويات، في صورة أقرب إلى الاجمال في المطالب التالية حتى نعطي صورة كلية للموضوع، مع أن كل عنصر يحتاج أن يفرد بدراسة خاصة تستوعبه من كل الأوجه.



### المطلب الأول

# دراسةُ أسماءِ السورةِ وفضائلها وأسباب نزولها

هنالك ثلاث مقدمات درج العلماء على دراستها قبل الحديث عمّا ورد في السورة من معان وأحكام، وهي دائمًا تأخذ أولوية متقدمة في الدراسات التفسيرية للسورة، وقلّما تجد من لم يقدمها ويبدأ بها في تفسير السورة، وهي تتلخص في ثلاثة أمور:

أولها: الحديث عن أسماء السورة: لقد اختصت كل سورة من القرآن باسم خاص (۱)، أو بعدد من الأسماء تميزها عن غيرها، وقد يشترك عدد من السور في اسم واحد كالبقرة وآل عمران تسميان ((الزهراوين))، والفلق والناس تسميان ((المعوذتين))، وهي أسماء توقيفية ليس للاجتهاد في ذلك مجال، قال السيوطي على الإطالة لبينت أن جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار ولولا خشية الإطالة لبينت ذلك) (۱).

وهي أسماء لها ارتباط وثيق بما دلت عليه السورة، أو ما حوته من معان وهدايات، وهي تترجم في الغالب عن مضمونها؛ ولذلك كانت أسماء السور موضع اهتمام العلماء في دراستهم للسورة؛ بل تعددت أسماء السور بحسب شرفها، فالفاتحة تعددت في أسمائها لشرفها وفضلها، وقد جاءت أسماؤها مرتبطة بمعانيها وأحكامها، وقد حاول العلماء الربط بين معاني السورة وأسمائها، مثال ذلك من أسماء سورة الفاتحة «أم القرآن (كما جاء عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: (لاَ الفاتحة «أم القرآن (كما جاء عَنْ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: (لاَ

<sup>(</sup>١) جمهور العلماء يرون أن أسماء سور القرآن الكريم توقيفية عن النبي رضي على النبي الله لكل سورة المما خاصًا بها، والروايات الكثيرة تشير بذلك. انظر: أسماء سور القرآن وفضائلها، د. منيرة محمد ناصر الدوسري (ص:٧٣).

<sup>(</sup>٢) الإتقان في علوم القرآن (١/ ١٦٦).

التحرير في أصول التفسير التفسير

صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْتَرَى عِلْمٌ الْقُرْآنِ)(١)، قال الطبري عِلَمْ : ((وسمّيت (رأم القرآن)) لتقدمها على سائر سور القرآن غيرها، وتأخُّر ما سواها خلفها في القراءة والكتابة... وإنما قيل لها -بكونها كذلك- أمَّ القرآن، لتسمية العرب كل جامع أمرًا -أو مقدِّم لأمر إذا كانت له توابعُ تتبعه، هو لها إمام جامع ((أمًّا))(٢). وقال البيضاوي عَلَيْهُ: ((وتسمى أم القرآن؛ لأنها مفتتحه ومبدؤه فكأنها أصله ومنشؤه؛ ولذلك تسمى أساسا، أو لأنها تشـــتمل على ما فيه من الثناء على الله ســبحانه وتعالى، والتعبد بأمره ونهيه، وبيان وعده ووعيده أو على جملة معانيه من الحكم النظرية والأحكام العملية التي هي سلوك الطريق المستقيم والاطلاع على مراتب السعداء ومنازل الأشقياء (7).

ومن أسمائها ((القرآن العظيم)) كما جاء عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِكِي بِيَدِهِ مَا أُنْزِلَ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا، إِنَّهَا السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيتُ)(٤). قوله ﷺ عن الفاتحة: (الحُمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ)(٥). قال العلماء: وسميت ((القران العظيم)) لأنها أعظم سورة فيه، ولاشتمالها على مقاصده الأساسية، قال القرطبي: ((سميت بذلك لتضمنها جميع علوم القرآن؛ وذلك أنها تشتمل على الثناء على الله عَيْلً بأوصاف كماله وجلاله، وعلى الأمر بالعبادات والإخلاص فيها

(١) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ح رقم ٩٠١.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان في تأويل أي القرآن (١٠٧/١).

<sup>(</sup>٣) أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي (٢/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في مسنده ح رقم ٨٦٦٧، والنسائي في السنن الكبرى ح رقم ٤٣١٦، والترمذي ح رقم ٢٨٧٥، والبيهقي في السنن الكبرى ح رقم ٤١٢٤، والحاكم في المستدرك ح رقم ٢٥٨، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن، باب: فاتحة الكتاب ح رقم ٤٤٧٤.

والاعتراف بالعجز عن القيام بشكيء منها إلا بإعانته تعالى، وعلى الابتهال إليه في الهداية إلى الصراط المستقيم وكفاية أحوال الناكثين وعلى بيانه عاقبة الجاحدين)(١)، وقال السيوطي عِمِلَكُم: «وسميت بذلك لاشتمالها على المعاني التي في القرآن»<sup>(١)</sup>. وهكذا يحاول العلماء الربط بين أسماء السور ومضامينها، وهو موضوع يحتاج أن يفرد بالدراسة والبحث لبيان جهود العلماء في محاولة الربط بين أسماء السور ومضامينها.

ثانيها: ما صح في فضل الآية أو السورة: هنالك آيات وسور ورد فيها بعض الفضائل في أحاديث صحيحة على المفسر ذكرها والاستفادة منها في بيان معنى الآية أو السورة في موضعها، فمن عرف فضل سورة الفاتحة أو الإخلاص جد في حفظهما وفهمهما لما نالتاه من خصوصية، قال الزركشي عِلْمُهُ: ((قد جرت عادة المفسرين ممن ذكر الفضائل أن يذكرها في أول كل سورة لما فيها من الترغيب والحث على حفظها (٣)، والعلماء دائمًا يحاولون الربط بين ما ورد من فضائل ومعاني السورة، مثال ذلك ما ورد عن فضل سورة الفاتحة كما جاء في حديث أبي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى رَهُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَلَمْ أُصِلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَلَمْ أُجِبْهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي، فَقَالَ: (أَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ ﴿ ٱسۡتَجِيبُواْ بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُجْييكُمُّ ﴾ ثُمَّ قَالَ لى: (لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّورِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ أَحَذَ بِيَدِي فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ قُلْتُ لَهُ: أَلَمْ تَقُلْ لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ؟ قَالَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ)(٤). قال ابن حجر العسقلاني ﴿ الله على العلم عظم القدر بالثواب

<sup>(</sup>١) زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي (١٣/٤).

<sup>(</sup>٢) الإتقان في علوم القرآن (١٣٤/١).

<sup>(</sup>٣) البرهان في علوم القرآن (٢/١٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن، باب: فاتحة الكتاب ح رقم ٤٤٧٤.

التحرير في أصول التفسير التعسير

المترتب على قراءتها؛ وإن كان غيرها أطول منها؛ وذلك لما اشتملت عليه من المعاني المناسبة لذلك» (١)، وقال القرطبي ﴿ الله القرطبي ﴿ وَالتفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة وكثرتها لا من حيث الصفة وهذا هو الحق»، وأن ما تضمنه قوله تعالى: ﴿ وَإِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُّ لا إِلَهَ مَن حيث الصفة وهذا هو الحق»، وأن ما تضمنه قوله تعالى: ﴿ وَإِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُّ لا إِلَهَ إِلاَهُ هُو ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٣]، وآية الكرسي، وآخر سورة الحشر، وسورة الإخلاص من الدلالات على وحدانيته وصفاته ليس موجودًا مثلًا في ﴿ تَبَتْ يَدَا آبِي الله وَتَبَ ﴾ [السد: ١] وما كان مثلها) (٢).

# ثالثها: ما صح في أسباب نزول السورة والآيات:

من العلوم المهمة للمفسر لفهم القرآن الكريم بصورة سليمة معرفة أسباب نزول السور والآيات، خاصة وأن نزول القرآن قد صحب بعض الأحداث المهمة موجها وهاديًا، فأصبح فهم بعض الآيات مرتبط بمعرفة أسباب نزولها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهاديًا، فأصبح فهم بعض الآيات مرتبط بمعرفة أسباب نزولها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهيم : ((معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب )((3))، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْتَمَا تُولُولُ فَنَمَ وَجُهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ١١٥]، فقد يفهم الإنسان بدون معرفة سبب نزولها عدم وجوب استقبال القبلة للمصلي في سفر أو حضر؛ ولهذا قال الزركشي وهيم: ((فلا يفهم مراد الآية حتى يعلم سببها؛ وذلك أنها نزلت لما صلى النبي على ماحلته وهو مستقبل من مكة إلى المدينة حيث توجهت به، فعلم أن هذا هو المراد؛ ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الّذِينَ عَامَنُوا إِنّ مِنَ أَزَواحِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوّا لَكُمْ فَأَحْدَرُوهُمْ أَ ﴾ [التعابن: ١٤] فإن سبب نزولها: أن قوما أرادوا الخروج للجهاد فمنعهم أزواجهم وأولادهم، فأنزل الله

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٩/٥).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (١١٠/١).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي لابن تيمية (١٣/ ٣٣٩).



تعالى هذه الآية، ثم أنزل في بقيتها ما يدل على الرحمة وترك المؤاخذة، فقال: ﴿ وَإِن تَعُفُواْ وَتَصَفَحُواْ وَتَغَفِرُواْ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ))(١).

كما أن معرفة سبب النزول يعالج ما يطرأ من إشكال في فهم بعض الآيات، ويضع الآية فيما نزلت من أجله بصورة صحيحة، كما جاء في صحيح البخاري عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ لِبَوَّابِهِ: اذْهَبْ يَا رَافِعُ إِلَى ابْن عَبَّاس فَقُلْ لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِئِ فَرحَ مِمَا أُوتِيَ، وَأَحَبَّ أَنْ يُحْمَدَ مِمَا لَمْ يَفْعَلْ مُعَذَّبًا لَنُعَذَّ بَنَّ أَجْمَعُونَ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: وَمَا لَكُمْ وَلِهَذِهِ، إِنَّمَا دَعَا النَّبِي عَلَى اللَّهِ يَهُودَ فَسَأَهُمْ عَنْ شَيِّءٍ فَكَتَمُوهُ إِيَّاهُ، وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ، فَأَرَوْهُ أَنْ قَدْ اسْتَحْمَدُوا إِلَيْهِ بِمَا أَخْبَرُوهُ عَنْهُ فِيمَا سَـــاً لَهُمْ، وَفَرحُوا بِمَا أُوتُوا مِنْ كِتْمَانِهِمْ، ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاس: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ لَتُبَيّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَزَاءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشۡتَرَوْا بِهِ عَمَنَا قَلِيلًا فَبَشَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ وَيُجِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَكَ تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِّ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [آل عمران:١٨٨-١٨٨] ))

وكما فهم بعض الناس مفهوم التهلكة خطأ في قوله تعالى: ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُوْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوٓا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥] لما جهلوا سبب نزولها، وهي نزلت في ترك النفقة، كما جاء عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ التُّجِيبِيِّ قَالَ: كُنَّا بِمَدِينَةِ الرُّومِ فَأَخْرَجُوا إِلَيْنَا صَفًّا عَظِيمًا مِنْ الرُّومِ، فَحَرَجَ إِلَيْهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِثْلُهُمْ أَوْ أَكْثَرُ، وَعَلَى أَهْل مِصْرَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِر، وَعَلَى الْجَمَاعَةِ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ، فَحَمَلَ رَجُلُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَفِّ الرُّومِ حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ، فَصَاحَ النَّاسُ وَقَالُوا: سُبْحَانَ اللَّهِ يُلْقِي بِيَدَيْهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فَقَامَ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَتَأَوَّلُونَ هَذِهِ الْآيَةَ هَذَا التَّأْوِيلَ؛ وَإِنَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةَ فِينَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ لَمَّا أَعَزَّ اللَّهُ الْإِسْلَامَ،

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن (١/ ٢٩).

<sup>(</sup>٢) كتاب: التفسير، باب: (لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا) ح رقم ٤٥٦٨.

- ﴿ ٣٧٨ ﴾ التحرير في أصول التفسير

وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ سِرًّا دُونَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّ أَمْوَالَنَا قَدْ ضَاعَتْ، وَإِنَّ اللّهَ قَدْ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ، فَلَوْ أَقَمْنَا فِي أَمْوَالِنَا فَأَصْلَحْنَا مَا ضَاعَ مِنْهَا، فَأَنْزَلَ اللّهُ عَلَى نَبِيّهِ عَلَيْ يَرُدُ عَلَيْنَا مَا قُلْنَا ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهَالُكَةِ ﴾ اللّهُ عَلَى الْإَمْوَالِ وَإِصْلَاحِهَا وَتَرْكَنَا الْعَزْوَ، فَمَا زَالَ أَبُو أَيُّوبَ شَاخِصًا فِي سَبِيلِ اللّهِ حَتَّى دُفِنَ بِأَرْضِ الرُّومِ)(١).

كما أن معرفة سبب النزول يُرجح ويختار به بعض الأقوال الصحيحة في التفسير لأن القول الذي يتوافق مع سبب النزول يقدم على غيره؛ قال شيخ الإسلام في قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى ٱلذِّينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغَفِرُ ٱلذُّنُوبَ عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغَفِرُ ٱلذُّنوبَ مَا أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغَفِرُ ٱلذُّنوبَ مَا أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِن اللَّهُ يَعْفِرُ اللَّهُ وَلَا النَّهِ النَّهُ وَلَ الرَّمِيمُ النَّهُ الله النَّهُ الله النَول. ولذا أكد العلماء عليه، وجعلوه من علوم التفسير المهمة القرآن وأسباب النزول. ولذا أكد العلماء عليه، وجعلوه من علوم التفسير المهمة المقرآن.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في سننه ح رقم ٢٩٧٢، وقَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غريب، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱۰/ ۵۱).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.



## المطلب الثابي

#### الكشف عن مقاصد السورة وأغراضها وموضوعاتما(١)

الكشف عن مقاصد السورة وأغراضها والموضوعات التي تتناولها من المداخل المهمة والمفاتيح الأساسية في فهم السورة القرآنية؛ فعلى المفسر أن يستجمع معاني السورة للوصول إلى مقاصدها وأهدافها، وموضوعها البارز، ومحاورها المتعددة، فالسورة (( مهما تعددت قضاياها فهي كلام واحد يتعلق آخره بأوله، وأوله بآخره، ويترامى بجملته إلى غرض واحد، كما تتعلق الجمل ببعض في القضية الواحدة )) (٢). فدراسة نظم السورة، ووحدتها الموضوعية من أعظم الأسباب المعينة على دقيق الفهم (( فكلُّ من غفل عن نظام الآيات أو تناولها تناولًا قاصرًا عابرًا لا يمكنه أن يستمتع بجمال القرآن، ولا يمكنه أن يدرك ميزته التي تخصه من بين سائر أنواع الكلام))(٢)، ولذا قال ابن عاشور هيشم: (( ولم أغادر سورة إلا بينت ما أحيط به من أغراضها لئلا يكون الناظر في تفسير القرآن مقصورا على بيان مفرداته ومعاني جمله كأنها فقر متفرقة تصرفه عن روعة انسجامه وتحجب عنه روائع جماله )) (٤).

ومقاصد السور يراد بها: الأهداف التي تتوجه نحوها آيات وموضوعات السورة وترجع إليها؛ فكل سورة في القرآن الكريم لها مقاصدها، وموضوعها البارز الذي في الغالب تدور حوله الآيات والمعاني التي في السورة، فإذا عُلم مقاصد السورة، موضوعها، ومحاورها التي تشمل موضوعات السورة الأخرى؛ سهل فهم السورة

<sup>(</sup>١) هذا المحور من حيث الدراسة يؤخره العلماء لحين استيفاء معاني السورة كما نصوا على ذلك، ومن حيث الكتابة والتأليف يقدمه العلماء بعد الحديث عن أسماء السورة وفضائلها وأحوال نزولها.

<sup>(</sup>٢) النبأ العظيم، الدكتور محمد عبد الله دراز (ص: ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) البرهان في نظم القرآن، محمد عناية الله أسد سبحاني (ص:٢٢).

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير (١/ ٨).

وتفسيرها، وظهرت دلالات أخرى من المعاني لا يمكن الوصول إليها إذا درست الآيات مجردة عن مقاصد السورة وأغراضها وموضوعاتها. وهو من العلوم التي يعرف بما عظمة السورة ومكانتها؛ فعلى قدر مقاصد كلّ سورة تكون عظمتها، فالفاتحة أعظم سورة في القرآن؛ لأن مقصدها ((تحقيق العبودية لله )) وهو أعظم مقصود، ومن فهم محاورها سهل عليه فهم معانيها، حيث تدور في ثلاثة محاور: الأول في التعريف بالمعبود الحق عَبَلافي قوله تعالى: ﴿ يِسَمِ اللهِ الرَّحْمَةُ الرَّحِيدِ ۞ الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ الْحَمَدُ لِللهِ التي بما الله التي الله التي بما يكون القبول، والاستعانة بالله التي بما يكون التوفيق، وذلك في قوله تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ نَسَتَهِيكُ ۞ الْمَدِنَا الْمِرَطُ الله عليهم يكون التوفيق، وذلك في قوله تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ نَسَتَهِيكُ ۞ الْمَدِنَا الْمِرَطُ الله عليهم ومن عصاه ممن أنعم الله عليهم ومن غضب عليهم في قوله تعالى: ﴿ وَرَطَ اللَّيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْرً الْمَغَضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلاَ اللهِ عَلَيْهُمْ وَمِن عَلَمُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِمْ وَلاَ الْمَالِينَ هُمَا اللهُ عَلَيْهُمْ عَيْرً الْمَغَضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا اللهُ عَلَيْهُ وَلاَنَا اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَيْرً الْمَغَضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا اللهُ عَلَيْهِمْ وَلا اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَلا اللهُ عَلَيْهُمْ وَلا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلا اللهُ عَلَيْهُمْ وَلا اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ

وهو علم لا يمكن التوصل إليه إلا بعد استيفاء دراسة آيات السورة، ومعرفة مناسباتها، وموضوعاتها، يقول الإمام الشاطبي على الشارجهة النظم في السورة لا يتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر؛ فالاقتصار على بعضها غير مفيد للمقصود منها، كما أن الاقتصار على بعض الآية في استفادة حكم ما لا يفيد إلا بعد كمال النظر في جميعها»(۱). فالسورة أحيانًا تكون عدة صفحات في قصة معينة تحمل دلالات متنوعة لكنها تخلص في نهايتها إلى هدف محدد. وقد أفرد برهان الدين البقاعي هذا الموضوع بالدارسة في كتابه (( مَصَاعِدُ النَّظَرِ للإِشْرَافِ عَلَى مَقَاصِدِ السِتور)»، يمكن الرجوع إليه.

(١) الموافقات، الشاطبي (٣/٥١٤).



#### المطلب الثالث

#### دراسة مفردات القرآن الكريم وغريبه

علم مفردات القرآن وغريبه، هو العلم الذي يعتني فيه بما يشكل من القرآن ويحتاج فهمه إلى شيء من العناء، وهو العلم الذي يبدأ به المفسر فهم كلام الله، ولا يمكن فهم المعاني الأولية في الآية بدون معرفته، فمن قرأ قوله تعالى: ﴿ فَاَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَكَكَ مُهْطِعِينَ ۞ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِنِينَ ﴾[المعارج:٣٦ – ٣٦]، فلا يمكن أن يفهم معنى هاتين الآيتين ما لم يعرف معنى ((مهطعين)) و((عزين))، ولأهميته وأثره كثرت فيه مصنفات فحول العلماء. قال الراغب الأصفهاني ﴿ إِن أُول ما يحتاج أَن يشتغل به من علوم القرآن العلوم اللفظية، ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة، فتحصيل معانى مفردات ألفاظ القرآن في كونه من أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه ))(١)، وفي هذا يقول أبو حيان الأندلسي حَلَيْهُ في شرحه لمنهجه في تفسيره: (( وترتيبي في هذا الكتاب أبي أبتدئ أولًا بالكلام على مفردات الآية التي أفسرها لفظة لفظة فيما يحتاج إليه من اللغة والأحكام النحوية التي لتلك اللفظة قبل التركيب، وإذا كان للكلمة معنيان أو معان ذكرت ذلك في أول موضع فيه تلك الكلمة لانظر ما يناسب لها من تلك المعاني في كل موضع تقع فيه فيحمل عليه ثم أشرع في تفسير الآية))(٢)، وقال السيوطي عِلَيْ وهو يتحدث عن العلم الذي يبدأ به المفسر فقال:(( ويجب عليه البداءة بالعلوم اللفظية، وأول ما يجب البداءة به منها تحقيق الألفاظ المفردة فيتكلم عليها من جهة اللغة ثم التصريف ثم الاشتقاق $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) المفردات في غريب القرآن (١٠/١).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (١/٥).

<sup>(7)</sup> الإتقان في علوم القرآن  $(8\sqrt{7})$ .

وقد بين أبو حيان على أهمية هذا العلم للمفسر، وأن من عرفه فتح عليه باب التفسير فقال: «ومن أحاط بمعرفة مدلول الكلمة وأحكامها قبل التركيب، وعلم كيفية تركيبها في تلك اللغة، وارتقى إلى تمييز حسن تركيبها وقبحه فلن يحتاج في فهم ما تركب من تلك الألفاظ إلى مفهم ولا معلم، وإنما تفاوت الناس في إدراك هذا الذي ذكرناه فلذلك اختلفت أفهامهم وتباينت أقوالهم »(۱).

والمفسر في دراسته لعلم المفردات ينبغي أن يسير على المنهج القويم الذي رسمه العلماء لكل مفسر، فإذا جاء في معنى لفظة عن النبي أو الصحابة معنى لا يعدل إلى غيره من أقوال أهل اللغة، فنجد ابن جرير الطبري على وغيره إذا ذكروا تفسيرًا للفظة يستشهد على ذلك بما يرويه عن الصحابة والتابعين، وإذا رجع إلى أهل اللغة لابد أن يلاحظ المعنى المشهور والأظهر والأفصح في اللغة وأساليب العرب في الخطاب، ولذلك تجد المفسرين يستشهدون بالشعر العربي ليثبتوا استعمال اللفظ في المعنى الذي حمله عليه، مع مراعاة موافقة المعنى المختار للسياق الذي ورد فيه، وإذا اختلف المعنى اللفظ قد يستعمل في معان مختلفة يميزه السياق الذي ورد فيه، وإذا اختلف المعنى الشرعي والمعنى اللغوي فيقدم المعنى الشرعي أولًا ويحمل عليه ما لم تقم قرينة تحمله على المعنى اللغوي، قال ابن تيمية على المعنى أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بما من جهة النبي المساعة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعُرُوثِ ﴾ يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعُرُوثِ ﴾ يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَ بِالْمَعُرُوثِ ؟ الساء: ١٩) ونحو ذلك قد بين الرسول يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَ بِالْمَعُرُوثِ ؟ الساء: ١٩) ونحو ذلك قد بين الرسول

(١) البحر المحيط (١/٦).



علىما يراد بها في كلام الله ورسوله، وكذلك لفظ الخمر وغيرها، ومن هناك يعرف معناها، فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي الله لله يقبل منه، وأما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها فذاك من جنس علم البيان وتعليل الأحكام، وهو زيادة في العلم وبيان حكمة ألفاظ القرآن لكن معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا (١).

(۱) مجموع الفتاوي، ابن تيمية (۲۸۷/۷).



#### المطلب الرابع

# دراسة وجه التناسب بين الآيات

من العلوم المهمة المقدمة في دراسة التفسير التي تكشف للدارس الكثير من معاني القرآن ولطائفه وروائعه النظر في وجه التناسب بين الآيات سابقها ولاحقها، بل بين فقرات الآية الواحدة، فهو خير معين في فهم المعنى وفق السياق الذي ورد فيه الستنباطًا، أو اختيارًا، أو ترجيحًا؛ ولذلك قال الزركشي وللهذ: ((والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونما مكملة لما قبلها أو مستقلة، ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها، ففي ذلك علم جم، وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له)(۱)، وقال ابن القيم وليه في بيان أهمية السياق في فهم المعنى: ((السياق يرشد إلى بيان المجمل، وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره، وغالط في مناظرته، فانظر إلى قوله: ﴿ ذُقَ إِنّاكَ أَنتَ الْمَعْرِيمُ ﴾ كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير )(۱).

فالنظر في سياق الآية ومناسباتها لما قبلها وما بعدها من الأمور المهمة للمفسر (( فمن خلاله يستعين على فهم المعنى، أو الترجيح بين الآراء في ضوء السياق، أو إزالة لبس أو إشكال، أو دفع إيهام، أو معرفة الحكمة من إيراد القصص القرآني، أو غير ذلك من الفوائد))(٢)، فهو خطوة مهمة للوصول إلى معاني الآية أو السورة، وإهماله يؤدي إلى دراسة تفسيرية يشوبها النقص والخلل.

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن (٢٧/١).

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد (١١/٥).

<sup>(</sup>٣) موقف الشوكاني في تفسيره من المناسبات (١٥/١).



وهو علم في الدراسة يقدم في الأصل حتى على سبب النزول، قال الزركشي: ((قد جرت عادة المفسِّرين أن يبدءوا بذكر سبب النزول، ووقع البحث في أنه: أيهما أولى بالبداءة؟ أيبدأ بذكر السبب، أو بالمناسبة لأنها المصحِّحة لنظم الكلام، وهي سابقة على النزول؟ قال: والتحقيق: التفصيل بين أن يكون وجه المناسبة متوقفًا على سبب النزول كآية ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَنَاتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا ﴾[الساء: ٥٨] فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر السبب؛ لأنه حينئذ من باب تقديم الوسائل على المقاصد، وإن لم يتوقف على ذلك، فالأولى تقديم وجه المناسبة))(١).

ودراسة علم المناسبات باب واسع بعضه متعلق بموضوع السورة، وبعضه بين اسم السورة وموضوعها أو موضوعاتها، أو فاتحة السورة لخاتمتها ونحو ذلك من الوجوه الكثيرة التي تكلم عنها العلماء؛ ولكن نحن هنا نتكلم عن الحد الذي لابد من دراسته في أثناء دراسة الآية، وهو التناسب بين الآيات الذي من خلالها يضبط فهم الألفاظ والمعاني والأحكام، وذلك لأن (( الأصل في آي القرآن أن يكون بين الآية ولاحقتها تناسب في الغرض، أو في الانتقال منه أو نحو ذلك من أساليب الكلام المنتظم المتصل<sub>))(۲)</sub>.

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن (٣٤/١).

<sup>(</sup>۲) التحرير والتنوير (۱/ ۲۹).



# المطلب الخامس دراسة المعنى العام للآية أو السورة

إذا درس المفسر الألفاظ وفق السِّياق الذي وردت فيه، فإنه ينطلق إلى فهم المعنى العام للآية، وهو ما يسمى بالتفسير الاجمالي، ملتزمًا للمعنى المختار في دلالة الألفاظ، ويكون هدف المفسر الوصول للمعاني الكلية للآية بدون تفصيلات فيما يتعلق بالأحكام، أو ما يستنبط من الآية من فوائد، ولهذا عرف العلماء التفسير الاجمالي بقولهم: (( هو التفسير الذي يكتفي المفسر فيه بعرض المعنى للآية أو الآيات عرضًا إجماليًا موجزًا دون توسع أو تفصيل ))(۱).

والمعنى العام للآية هو وجه من وجوه التفسير المهمة الذي مارسه العلماء في تفاسيرهم، كابن جرير وابن كثير، فكثيرًا ما يذكرون المعنى الاجمالي للآية، فنجد غالبًا ما يبدأ ابن جرير تفسيره بذكر المعنى العام فيقول: القول في تأويل قوله جل ثناؤه كذا وكذا ثم يذكر ما يؤيده مما ورد عن الصحابة والتابعين، ومنهم من جعله وجهًا لتفسيره، فبنى تفسيره على المعنى الاجمالي مثل: كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي، وزبدة التفسير، لسليمان الأشقر، والتفسير الميسر لجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة النبوية، وصفوة البيان والتفسير القرآن لحسنين مخلوف. ومنهم من جعله وجهًا بارزًا ضمن الأوجه التي سلكها في تفسيره وأفرده بعنوان خاص، حيث اتبع دراسة المفردات ببيان المعنى العام قبل دراسة الأحكام كالجزائري في تفسيره «أيسر التفاسير»، ومثل التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم الذي نفذته جامعة الشارقة تحت إشراف مصطفى مسلم، والطنطاوي قسيره الوسيط.

(١) انظر: التفسير والتأويل في القرآن الكريم، للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي (ص:١٣).

\_

وأهمية هذا النوع من وجوه التفسير تكمن في عدة جوانب من ذلك: أنه يجعل معاني القرآن الكريم في متناول الجميع، وهو يبرز المعنى الأول الذي صيغت الألفاظ من أجله، قال الشاطبي حَمِلتُهُ: (( الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم؛ بناءً على أن العرب كانت عنايتها بالمعاني، وإنَّما أصلحت الألفاظ من أجلها، وهذا الأصل معلوم عند أهل العربية، فاللفظ إنمَّا هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد، والمعنى هو المقصود، ولا أيضًا كل المعاني، فإن المعنى الإفرادي قد لا يعبأ به إذا كان المعنى التركيبي مفهومًا دونه (١). كما هو يمثل الحد الأدبي المطلوب فهمه من خطاب القرآن الذي جعله الله للناس جميعًا، يقول الأستاذ محمد رشيد رضا عِلَمُ: «فالتفسير مراتب أدناها: أن يبين بالإجمال ما يشرب القلب عظمة الله وتنزيهه، ويصرف النفس عن الشر ويجذبها إلى الخير. وهذه التي قلنا إنها متيسرة لكل أحد $^{(1)}$ ، وهو يمهد لما يستتبع من دراسات تفصيلية للآية أو السورة للتدرج بالفهم حتى لطلاب العلم، يقول الشيخ سيد طنطاوي عِلمَا في تفسيره: ((هذا هو المعنى الإجمالي للآيات الكريمة سقناه قبل تفصيل القول في تفسيرها حتى يتهيأ الذهن لفهمها بوضوح))(٢)، كما أنه يعطى خلاصة الآراء والأفكار وفق الراجح والمختار بدون تطويل أو دخول في تفاصيل وفرعيات، وهو من أنسب أوجه التفسير للترجمة، وعامة الناس. فيكفى المسلم وهو يقرأ في مقدمة سورة البقرة أن يعلم أنها حوت خمسة أوصاف للمتقين تتلخص في الإيمان بالغيب، وإقامة الصلة، والانفاق، والإيمان بالقرآن وما أنزله الله من كتب سابقة، مع اليقين بالآخرة، وأن الذين اجتمعت فيهم تلك

<sup>(</sup>١) الموافقات (٢/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن الحكيم (٢٣/١).

<sup>(</sup>٣) التفسير الوسيط، سيد طنطاوي (١٣٩٨/١).



الصفات هم المتقون الذين منَّ الله عليهم بالهداية والفلاح في الدنيا والآخرة.

وفهم المعنى العام يسهل فهم القرآن للناس، ويسهل على كل مسلم معرفته إذا كان له علم باللسان الذي نزل عليه القرآن الكريم، ومن هنا اعتنى به العلماء وجعلوه وجهًا مهمًا من وجوه التفسير التي لها دورها وأثرها في فهم القرآن الكريم.



# المطلب السادس دراسة الأحكام<sup>(١)</sup> الشرعية في الآية

القرآن الكريم هو مصدر التشريع الأول وأساس الهدى والرحمة، ومن أهم ما يجب على كل مسلم تعلمه وفهمه من كتاب الله تعالى تعلم أحكام دينه التي يُتَعبد الله تبارك بها، ومن هنا كانت دراسة وإبراز الأحكام الشرعية التي وردت في الآية دائمًا في أولويات المفسر فيما يقصده لنفسه ويقدمه للناس (اليعبدوا ربهم باعتقاد الحق، وبالعمل بما شــرع دون ما ابتُدع، مُزكّين نفوســهم بذلك مكملين آدابهم مهذبين أخلاقهم بما أودع الله جل جلاله كتابه من مناهج التربية الروحية والأخلاقية والآداب النفسية ١١٥)، وهو وجه من أوجه التفسير التي لم يختلف العلماء في أهميته، بل اعتنوا به عناية خاصة في تفاسيرهم ابتداء من جامع البيان لابن جرير، إلى أضواء البيان للشنقيطي، ومنهم من جعله الوجه البارز في تفسيره، كما فعل القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن، ومنهم من أفرده بالتصنيف في مؤلفات خاصة جاءت تحمل مسمى أحكام القرآن، اهتم من خلالها العلماء بآيات الأحكام الشرعية المتعلقة بأحكام المكلفين، كأبي الحسن الطبري المعروف بالكيا الهراسي الشافعي، وأبي بكر الرازي المعروف بالجصاص الحنفي، وأبي بكر بن العربي المالكي، وهي كتب تأثرت بمذاهب مؤلفيها، وهنالك كتب حديثة كتبت في دراسة آيات الأحكام عمومًا دون الالتزام بمذهب معين في تقرير الأحكام مثل: تفسير آيات الأحكام، للشيخ محمد على السايس، وروائع البيان بتفسير آيات الأحكام للشيخ محمد على الصابوني، وآيات الأحكام للشيخ محمد بن صالح العثيمين. وقد توسع هذا النوع من الدراسة

<sup>(</sup>١) يقصد الباحث بالأحكام عموم الأحكام " الأحكام الاعتقادية والفقهية والسلوكية والأخلاقية".

<sup>(</sup>٢) أيسر التفاسير لكلام العلى الكبير، أبو بكر الجزائري (١/٥).



حتى مثل اتجاهًا في التفسير، عرف بالتفسير الفقهي.

وهذا الوجه من التفسير تأثر في امتداده التاريخي بحركة الفقه وأصوله، فلم ينفك عن طريقة الفقهاء في تقرير واستنباط الأحكام، ولم يخل من شوائب التعصبات المذهبية التي شابت تلك الفترات، كما فيه استطرادات وتفريعات حرفت التفسير عن مساره، وذلك بدراسة مسائل ليس لها تعلق وارتباط بالآية بصورة مباشرة، وكثرت من خلاله الأقوال والخلافات المذهبية؛ حتى سمي بالتفسير المقارن، لأن الدارس يحتاج إلى معرفة كيفية التعامل مع هذا النوع من الخلافات التي لا بد أن يراعي فيها ضوابط الترجيح.

والمفسر وهو يدرس في أحكام القرآن لابد أن تكون له قدرة على الترجيح بين الأقوال المتعارضة، والموازنة بين الآراء المختلفة، لأنه لا يصح تفسير الآية بالقول المرجوح وترك الراجح، كما على المفسر أن يعرف كيف يجمع بين الأدلة المختلفة، وكيف يميز بين اختلاف التنوع والتضاد وفق ما قرره العلماء من منهجية في الدراسات المقارنة وساروا عليها في كتبهم؛ للتوصل للحق والصواب بأقصر الطرق بدون تعصب لمذهب أو شيخ أو طريقة وفق قواعد الترجيح أو الاختيار؛ لأنه جانب تأثر باختلاف مذاهب العلماء. قال الزركشي وهو يبين المنهجية التي تدرس بما الأقوال المختلف فيها ما ملخصه: ((وكل لفظ احتمل معنيين فصاعدًا فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه، وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل دون مجرد الرأي، فإن كان أحد المعنيين أظهر وجب الحمل عليه إلا أن يقوم دليل على أن المراد هو الخفي، وإن الستويا والاستعمال فيهما حقيقة؛ لكن في أحدهما حقيقة لغوية أو عرفية، وفي الآخر شرعية فالحمل على الشرعية أولى إلا أن يدل دليل على إرادة اللغوية، كما في قوله شرعية فالحمل على الشرعية أولى إلا أن يدل دليل على إرادة اللغوية، كما في قوله تعالى ﴿ وَصَلَ عَلَيْهِمُ إِنَ صَكَوْنَكَ سَكَنُ لَهُمُ النوبة: ١٠٠]، ولو كان في أحدهما عرفية والآخر تعالى ﴿ وَصَلَ عَلَيْهُمُ إِن صَكَوْنَكَ سَكَنٌ لَهُمُ النوبة: ١٠٠]، ولو كان في أحدهما عرفية والآخر تعالى ﴿ وَصَلَ عَلَيْهُمُ النوبة: ١٠٠]، ولو كان في أحدهما عرفية والآخر



لغوية فالحمل على العرفية أولى؛ لأن الشرع ألزم، فإن تنافى اجتماعهما ولم يمكن إرادتهما باللفظ الواحد كـــ((القرء)) للحيض والطهر اجتهد في المراد منهما بالأمارات الدالة عليه، فما ظنه فهو مراد الله تعالى في حقه، وإن لم يظهر له شيء فهو يتخير في الحمل على أيهما شاء، وإن لم يتنافيا وجب الحمل عليهما عند المحققين، ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز والفصاحة إلا إن دل دليل على إرادة أحدهما)(١).

ومن هنا ظهر علم في الدراسات القرآنية يدرس ترجيحات واختيارات واستدراكات العلماء ويحكم من خلالها على المفسر وقوته العلمية وتجرده للحق. وعلى المفسر عدم التوسع في المسائل الفقهية التي ليس لها ارتباط بالآية حتى لا نبعد عن دلالات النص القرآني وإخراج الدراسة عن روح التفسير، وإنما يقرر المفسر الرأي الراجح بأقصر الطرق وأيسرها كما هو نهج القرآن الكريم، والمنهج الذي سار عليه أئمة التفسير.

(١) انظر: البرهان في علوم القرآن (١٦٦/ ١٠ ١٦٨)، هذا ملخص قوله.



#### المطلب السابع

#### استنباط الفوائد واللطائف

على المفسر بعد معرفة الأحكام الظاهرة أن يهتم باستنباط المعاني الخفية التي تحتاج إلى نظر واجتهاد قد تخفى على غير مستنبطها، مع معرفة أنواع الدلالة من تضمن، وإشارة، وإيماء، وغيرها؛ وذلك لأن علم الاستنباط علم يهتم بالمعاني والهدايات التي لا تظهر لغير المفسر ((ومَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا الْفَهْمَ قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى مَعْرِفَةِ مَوْضُوع اللَّفْظِ وَعُمُومِهِ أَوْ خُصُوصِهِ، فَإِنَّ هَذَا قَدْرٌ مُشْتَرَكُ بَيْنَ سَائِرِ مَنْ يَعْرِفُ لُغَةَ الْعَرَبِ، وَإِنَّمَا هَذَا فَهُمُ لَوَازِمِ الْمَعْنَى وَنَظَائِرِه، وَمُرَادِ الْمُتَكَلِّم بِكَلَامِهِ، وَمَعْرِفَةِ حُدُودِ كَلَامِهِ، بِحَيْثُ لَا يَدْخُلُ فِيهَا غَيْرُ الْمُرَادِ، وَلَا يَخْرُجُ مِنْهَا شَكِيُّ مِنْ الْمُرَادِ»(١)، وهو علم عظيم ومهم؛ خص الله تعالى به العلماء، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمُ أُمُّرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِيِّ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أَوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسَتَنَّبُطُونِهُ و مِنْهُمٌّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و لَاتَّبَعْتُهُ ٱلشَّيْطَنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾[النساء: ٨٣]، فهو علم يزيد من وجوه المعنى، ويضاعف في معرفة هدايات الآيات، ويكشف المزيد من أسرار هذا الكتاب التي لا تنقضي، ويظهر جماليته التي لا تنتهي، خاصة الفوائد التي لها تعلق بالحكم، أو تعمق فهم المسلم في عقيدته وعبادته وأخلاقه، فإن آيات القرآن ذات أفانين عميقة مترامية الأطراف، تنقطع فيها الطاقات، ولا تبلغ غورها الأفهام، فليس في المقدور استيفاء جميع أسرار هذا الكتاب المصون، الذي حوى من الحكم المكنونة الشيء العظيم؛ ولذا جعله العلماء آخر الكلام الذي ينتهي عنده حديثهم، ولا ينتهي نظرهم فيه، بل دائمًا يسالون الله المزيد فيه. يقول السيوطي حَالله: ((ويجب عليه البداءة بالعلوم اللفظية، وأول ما يجب البداءة به منها تحقيق الألفاظ المفردة، فيتكلم

(١) إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية (٣٠٧/١).



عليها من جهة اللغة، ثم التصريف، ثم الاشتقاق، ثم يتكلم عليها بحسب التركيب فيبدأ بالإعراب، ثم بما يتعلق بالمعاني، ثم البيان، ثم البديع، ثم يبين المعنى المراد، ثم الاستنباط، ثم الإشارات))(١).

وينبغي أن يراعي في المعنى المستنبط عدم معارضته لأدلة الشرع، أو اللغة، ويكون له ارتباط بالنص القرآني، فلا يكون هنالك تكلف فيما ليس له ارتباط بالنص ولو كان المعنى المذكور صحيحًا فإنه يرفضه؛ لأن في ذلك خطأ في الاستدلال(٢)، وكذلك يكون فيما للرأي فيه مجال، ليس مما استأثر الله بعلمه، وأن لا يكون مما يشتت الذهن أو يصرف عن العمل إلى الجدل، فمثل هذه الاستنباطات الأولى تركها، لأن مقصد التفسير الأول هو الهداية، كما سبق بيان هذا.

(١) الإتقان في علوم القرآن (٤٧/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: منهج الاستنباط من القرآن الكريم، للشيخ الدكتور/ فهد الوهبي (ص: ٢٦٨) لمزيد الفائدة.



# المطلب الثامن دراسة خصائص الأسلوب وأوجه الإعجاز

القرآن أنزله الله تعالى للهداية والإعجاز قال تعالى عن مقصد انزاله: ﴿ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرُقَانَ ﴾ [البقرة:١٨٥]، فهو الآية والمعجزة الكبرى الخالدة الدالة على صدق الرسالة مدى الدهر المسجل من خلاله عجز الخلق في الإتيان بمثله، قال تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّشْلِهِ وَالْدُعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَقْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَانتَقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْمِجَارَةٌ أَعْدَنَ لِلْكَارَةُ لِلْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة:٢١-٢٤].

وهو معجز من حيث ألفاظه ومعانيه معًا، فأوجه إعجازه كثيرة، منها ما هو متمثل في كمال بلاغته، وروعة بيانه، وسيعة دلالاته، وتفنن أسلوبه، ووفاء معانيه لحاجات البشرية، ومنها ما هو متعلق بصدق إخباره عن المغيبات ماضيةً وحاضرةً ومستقبلةً، ومنه ما هو متمثل في عدالة وشمولية وكمال تشريعاته، ومنه ما هو متعلق بمنهجه وعظم أثره في تربية وتزكية النفوس، وقوة حجته في إقناع العقول وهدايتها، بل نجد الإعجاز ماثلًا حتى في نظمه وترتيبه، وما فيه من تناسق وتناسب في الألفاظ والآيات والموضوعات قال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبّرُونَ ٱلقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْتِلَفًا كَثِيرًا ﴿ إلساء: ٢٨]. قال فخر الدين الرازي عَلَيْهِ في حتام تفسيره للسورة البقرة: ((ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة، وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه، فهو أيضًا معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته، ولعل الذين قالوا: إنه معجز بحسب أسلوبه أرادوا ذلك إلا أي رأيت جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف غير متنبهين لهذه الأمور)) (۱). وغير

(١) مفاتيح الغيب، أبو عبد الله الرازي (٦٧/٤).



ذلك من أوجه الإعجاز الأخرى التي تفيض في كل جوانبها بالجلال والجمال، وتشهد بعجز الإنسان من الإتيان بمثله أبدا.

فعل المفسر أثناء دراسته وتفسيره لكلام الله تعالى أن لا يغفل عن إبراز وجوه إعجازه، وخصائص أسلوبه، لاحتوائهما على حِكُم وأسرار بديعة؛ فمن خلاله تظهر براهين الرسالة، وينفى عن كتاب الله الريب، ويرتقى المسلم في مدارج اليقين درجات؟ ويتعمق نظره للقرآن الكريم، وكيف أحكمت آياته، واستقامت معانيه، وتوافقت هدايته، وتوسيعت علومه بدرجة عجزت العقول من الإحاطة بما، وكيف سما في ألفاظه وأسلوبه وتفنن في روعة خطابه، وتناسب وتناسق في نظمه وترتيبه، وصدق بعضه بعضا بما ليس هو معتاد في كل كلام البشر. ومن هنا اهتم العلماء بمذا الوجه في التفسير، وأكدوا على أهميته، قال الزركشي عَلَيهُ: ((واعلم أن معرفة هذه الصناعة بأوضاعها هي عمدة التفسير المطلع على عجائب كلام الله))(١).

وقد جعله بعض العلماء من الدراسات المتأخرة؛ لأن أوجه الإعجاز كثيرة يصعب الإحاطة بما، وهم يريدون الوقوفَ على ما يستطيعونه عند دراسة الآيات، قال أبو حيان ﴿ ثُم أَختتم الكلام في جملة من الآيات التي فسرتها إفرادًا وتركيبًا بما ذكروا فيها من علم البيان والبديع ملخصًا»(٢)، كما أن هنالك أوجهًا من الإعجاز لا تظهر إلا من خلال استيفاء جميع السورة بالنظر، (( فالاقتصار على بعضها فيه غير مفيد غاية المقصود، كما أنَّ الاقتصار على بعض الآية في استفادة حكم ما لا يفيد إلا بعد كمال النَّظر في جميعها  $(\pi)$ .

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن (٢٩/١).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (١/٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) الموافقات للشاطبي (٣/ ٤١٥).

وإن إغفال هذا الجانب وعدم إدخاله واستصحابه ضمن التفسير أضعف من مكانة وجلالة القرآن في نفوس بعض المسلمين، وقلل من درجات اليقين، وهو وجه مهم حاول العلماء قديمًا وحديثًا إدخاله ضمن التفسير أمثال الزمخشري والرازي وأبي السعود وابن عاشور وغيرهم.



### المطلب التاسع

# ربط الواقع بهدايات القرآن الكريم

القرآن الكريم جاء لهداية الناس للتي هي أقوم، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، في كل زمان ومكان؛ ولكن ((أكثر الناس لا يشمون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثًا، وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن»(۱). ولذلك كان من أعظم ما يقوم به المفسر ربط معاني القرآن بالواقع، والعمل على تنزيل قيمه على الحياة من خلال تفسيره، بما يحقق للأمة صلاحها ويعيد مجدها، ويكشف مخططات عدوها، وذلك من خلال الدعوة للعمل بمدايات القرآن الكريم، وتصحيح ما في الواقع من مفاهيم ونظريات خاطئة، وبيان ضلل الدعوات المنحرفة، ويعالج الصفات والعادات الذميمة التي عالجها القرآن، ويؤكد على طرق النهوض بالأمة التي أبرزها القرآن، ويكشف عن أسباب الضعف والخلل، وسنن التمكين والتخلف، ويرد على الشبه المثارة حول تعاليم القرآن الكريم وأحكامه، ويبرز العلاج لمشكلات الواقع المتنوعة، وهو مما يسهل فهم القرآن للناس ويحببه إليهم، فإن أمتنا اليوم تعيش فتنًا متلاحقة، ومشكلات معقدة أصبح الحليم فيها حيران بسبب بعدها عن كتاب الله، مصدر الهدى ومورد الشفاء، فالواجب على علماء التفسير فحص قضايا أمتهم وفق هدايات القرآن، فهو كتاب نزل معايشًا ومعالجًا لقضايا الأمة في كل فتراتما، وهو سر من أسرار نزوله منجمًا، حيث عايش الأمة في سلمها وحربها، وفي مشاكلها الفردية والجماعية، فليس التفسير مجرد معانٍ تجمع، أو كلمات توضح، أو جمل تعرب؛ وإنما هو حكم وهدايات تستجمع لتستنير بها الأمة في مسيرتها، وتعالج به واقعها. فلابد أن يواكب التفسير

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (٣٤٣/١).

التحرير في أصول التفسير التفسير

روح عصره، ويعالج الكثير من قضايا الأمة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، بعيدًا عن الحلول المستوردة التي لا تتوافق مع هدي الكتاب المجيد، وهكذا كان الجيل الأول يتعامل مع القرآن وفهمه، بل ينبغي توظيف هدايات القرآن الكريم في تزكية العلوم الإنسانية كعلم التربية، والاجتماع، والنفس وغيرها، فنحن ندرس التفسير ليلبي حاجة عصرنا، ويسهم في إصلاح واقعنا، لا تفسيرًا لا يضيف لحياتنا جديدًا، وهذه تعتبر ميزة خاصة يتميز بها المفسر المصلح عن غيره.

فمهمة المفسر أن يصنع من خلال تفسيره آليات العلاج، وينزلها قوالب عمل تترجم المعاني في واقع الحياة، فنحن لا نريد قرآنًا يتلى في افتتاح المجالس تبركًا فحسب؛ وإنما نريد قرآنًا تفتتح المجالس والمحافل والمصانع والمدارس بهديه ونوره وتعاليمه، ولتحقق مقاصده ومبادئه وقيمه الأخلاقية.

إن انفصال المفسر عن واقعه وقضايا أمته ومتطلباتها خلال ممارسته للتفسير يجعل مهمته تنحصر في استنباط الحكم، وتجعله مقصرًا في جعل القرآن واقعًا معاشًا، أو شفاء لواقع عليل، فالقرآن عندما يحكي واقعًا لأمة فإنما يريد منا أن نعتبر وأن نأخذ بسنن النصر ونتجنب سنن الهلاك ﴿ فَأُقْصِصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ نأخذ بسنن النصر ونتجنب سنن الهلاك ﴿ فَأُقْصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف:١٧٦]، وقال تعالى: ﴿ لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرِينَ وَلَكَ وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [يوسف: وَلَكَ نَتَم يَنْ يَدَيْهِ وَتَقْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [يوسف:

فبعد التتبع والاستقراء لكثير من كتب التفسير وجدت كثيرًا من علماء التفسير قديمًا وحديثًا قد بذلوا جهودًا كبيرة لربط معاني القرآن بالواقع، وحاولوا أن يقدموا لأمتهم نصائح وتوجيهات وحلولًا من خلال تفاسيرهم، وحذروا من مخاطر مهلكة؛ وفتن قادمة؛ ولكن حجم هذا الاهتمام يختلف من عالم لآخر، كما اختلفت طريقة

كل عالم في محاولات الربط وطريقة التعبير في التأصيل أو الرد والتصدي للانحرافات الموجودة والشبه المثارة، مثال ذلك: عندما انتشر التعصب المذهبي، واستحكم الغزو الفكري في عالمنا الإسلامي، وصعد من وسائله، وحكمت القوانين الوضعية بدلًا عن الشريعة الإسلامية، ونشأت مناهج الحياة في بلاد المسلمين على أسس غير إسلامية، حاول بعض علماء التفسير تناول هذا الموضوع من خلال تفاسيرهم وتفنيد أفكارهم الضالة، ومواجهتهم، ووقاية المسلمين من شرورهم، يقول الشنقيطي حَمِيَّة: ((اعلم يا أخى أن هذا الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله على، واعتقاد الاستغناء عنهما بالمذاهب المدونة الذي عمَّ جُلَّ من في المعمورة من المسلمين من أعظم المآسي والمصائب، والدواهي التي دهت المسلمين من مدة قرون عديدة. ولا شك أن النتائج الوخيمة الناشئة عن الإعراض عن الكتاب والسنة من جملتها ما عليه المسلمون في واقعهم الآن من تحكيم القوانين الوضعية المنافية لأصل الإسلام، لأن الكفار إنما اجتاحوهم بفصلهم عن دينهم بالغزو الفكري عن طرق الثقافة وإدخال الشبه والشكوك في دين الإسلام. ولو كان المسلمون يتعلمون كتاب الله وسنة رسوله على ويعملون بما فيهما لكان ذلك حصنا منيعا لهم من تأثير الغزو الفكري في عقائدهم ودينهم ولكن لما تركوا الوحى ونبذوه وراء ظهورهم واستبدلوا به أقوال الرجال، لم تقم لهم أقوال الرجال ومذاهب الأئمة رحمهم الله مقام كلام الله والاعتصام بالقرآن، وكلام النبي على والتحصن بسنته. ولذلك وجد الغزو الفكري طريقا إلى قلوب الناشئة من المسلمين، ولو كان سلاحهم المضاد القرآن والسنة لم يجد إليهم سبيلا... وبالجملة فمما لا شك فيه أن هذا الغزو الفكري الذي قضى على كيان المسلمين، ووحدتهم وفصلهم عن دينهم لو صادفهم وهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله لرجع مدحورا في غاية الفشل لوضوح أدلة الكتاب والسنة، وكون الغزو الفكري المذكور لم يستند إلا على الباطل والتمويه كما هو معلوم» (١)، ويقول كذلك في قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا الْمَتَوُولُ لَوَ يُسْرِفُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوْامًا ﴾ [الفرقان:٢٦]، بعد كلام طويل جميل: ﴿ وَلا شكّ أنه يلزم المسلمين في أقطار الدنيا التعاون على اقتصاد يجيزه خالق السماوات والأرض، على لسان رسوله ، ويكون كفيلًا بمعرفة طرق تحصيل المال بالأوجه الشرعية، وصرفه في مصارفه المنتجة الجائزة شرعًا؛ لأن الاقتصاد الموجود الآن في أقطار الدنيا لا يبيحه الشرع الكريم لأن الذين نظموا طرقه ليسوا بمسلمين، فمعاملات البنوك والشركات لا تجد شيئًا منها يجوز شرعًا، لأنها إما مشتملة على زيادات ربوية، أو على غرر، لا تجوز معه المعاملة كأنواع التأمين المتعارفة عند الشركات اليوم في أقطار الدنيا، فإنك لا تكاد تجد شيئًا منها سالما من الغرر، وتحريم بيع الغرر ثابت عن أقطار الدنيا، فإنك لا تكاد تجد شيئًا منها سالما من الغراء وتحريم بيع الغرر ثابت عن النبيّ ، ومن المعلوم أن من يدّعي إباحة أنواع التأمين المعروفة عند الشركات من خلاف ما للعاصرين أنه مخطئ في ذلك، ولأنه لا دليل معه بل الأدلّة الصحيحة على خلاف ما يقول، والعلم عند الله تعالى، (٢)، وقد جمعت عشرات الأمثلة ثم تركتها خشية الاطالة، وقد رأيت أنه موضوع يحتاج أن يفرد بعدد من الدراسات يبرز من خلال كل دراسة جهود كل مفسر في هذا الجال ما تميز به (٣).

(١) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٣٧٨/٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٩٩/٦).

<sup>(</sup>٣) وقد وقفت أخيرًا على رسالة علمية قيمة يمكن الاستفادة منها، فازت بجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، بعنوان" تنزيل الآيات على الواقع عند المفسرين، دراسة وتطبيق " للشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن الضامر؟ وهي رسالة ماجستير نوقشت في قسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى.



## المطلب العاشر

### الأسئلة والإشكالات التفسيرية

وهي طريقة من طرق البيان المشوقة التي استخدمها القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ [الفرقان:٣٣] قال ابن كثير جَهِنَّهُ: (( ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ ﴾ أي: بحجة وشبهة ﴿ إِلَّا جِئْنَكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ أي: ولا يقولون قولا يعارضون به الحق، إلا أجبناهم بما هو الحق في نفس الأمر، وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم » (١)، فمنهج القرآن رد الشبه التي يثيرها أعداء الإسلام، والإجابة على ما يطرأ من أسئلة وإشكالات.

وهي طريقة استخدمها علماء التفسير كثيرًا في تفاسيرهم منهم: الزمخشري، وابن العربي، والرازي، والقرطبي، وابن تيمية، وابن القيم، وابن كثير، والسمين الحلبي، والألوسي والشنقيطي وغيرهم، وفائدتها تسهم في ترسيخ المعاني، وإزالة الإشكالات التي قد تطرأ بعد دراسة المعنى.

والمفسر يوفق من خلاله ما يطرح من تساؤلات وإشكالات بين معاني الآية أو السورة وما يطرأ من أسئلة وإشكالات لها أسباب كثيرة، فقد يكون سبب الإشكال متعلقًا بالسياق، مثال ذلك قول ابن العربي بعد تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَأُولَتُ ٱلْأَحْمَالِ المُحَلَّفُنَ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ﴾ [الطلاق:٤] ((فإن قيل: المراد بقوله تعالى: ﴿ وَأُولَتُ ٱلْأَحْمَالِ المُحَلِّقُ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِهُ المُلِلةُ فَيهن ورد، وعلى ذكرهن انعطف. قلنا: المُحلقة لا يسقط عمومه، ويشهد له ما بيناه من الحكمة في إيجاب العدة من براءة الرحم، وأنها قد وجدت قطعا »(٢).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم ابن كثير (١٠٩/٦).

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن، ابن العربي (١/٣/١).

التحرير في أصول التفسير للمنافسير

وقد يكون سبب الإشكال ما دل عليه معنى الآية، يقول القرطبي في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ ٱلنِّينَ أُوفُوا ٱلنَّكِتَ ﴾ [البقرة: ١٤] (( يريد اليهود والنصارى ﴿ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن وَيِّوَ لِلَّهِ مَن بيت المقدس. فإن قيل: كيف يعلمون ذلك وليس من دينهم ولا في كتابهم؟ قيل عنه جوابان: أحدهما: أنهم لما علموا من كتابهم أن محمدا يه أنه لا يقول إلا الحق ولا يأمر إلا به. الثاني: أنهم علموا من دينهم جواز النسخ وإن جحده بعضهم، فصاروا عالمين بجواز القبلة) (١)، وكقول ابن القيم هي قوله تعالى: ﴿ أَهْ لِنَا ٱلمِيرَطُ ٱلمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفائحة: ٦] ((فإن قيل كيف يطلب التعريف والبيان وهو حاصل له وكذلك الإلهام والتوفيق؟ قلنا لقد أجيب عنها بأن المراد التثبيت ودوام الهداية) (١)، وكقول ابن الجوزي عي قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ النَّاسِ ﴾ [الناس: ١] ((فإن قيل لم خص الناس هاهنا بأنه ربحم وهو رب كل شيء؟ فعنه جوابان: أحدهما: لأنهم معظمون متميزون على غيرهم. والثاني: لأنه لما أمر بالاستعاذة من شرهم أعلم أنه ربحم ليعلم أنه هو الذي يعيذ من شرهم ))(٢).

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (١٦١/٢).

<sup>(</sup>٢) التفسير القيم، ابن القيم (١/ ١٣٣).

<sup>(7)</sup> زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي (9/77).

إن وافق القضاء أو: أجيبه إن كانت الإجابة خيرا له أو أجيبه إن لم يسأل محالا)(١)، وكقول أبي حيان في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَيَّ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْتَنَا نُرَدُ وَلَا نُكَذِّبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنِكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾[الأنعام:٢٧]، قال: ((وأورد بعضهم هنا سؤالًا فقال: فإن قيل كيف يتمنون الرّد مع علمهم بتعذر حصوله؟ وأجاب بقوله: قلنا لعلهم لم يعلموا أن الرد لا يحصل. والثاني: أن العلم بعدم الرد لا يمنع من الإرادة كقوله: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَغَنُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا أَ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴾[المائدة:٣٧])(٢).

وقد يكون سبب الإشكال ما يظن من تعارض مع آية أخرى، أو حديث كقوله تعالى عن يوم بدر: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَلَآبِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ [الأنفال: ٩] مع قوله تعالى: ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَيْكِيَةِ مُنزَلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٢٤]، قال ابن كثير حَهِلَكُم: ((فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية -على هذا القول- وبين قوله تعالى في قصة بدر: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَلَتِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ وَلِتَظَمِّينَ بِهِ - قُلُوبُكُمُّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ [الأنفال:٩٠-١] فالجواب: أن التنصيص على الألف هاهنا لا ينافي الثلاثة الآلاف فما فوقها لقوله: ﴿ مُرِّدِفِينَ ﴾ بمعنى يَرْدَفُهم غيرُهم ويَتْبَعهم ألوف أخر مثلهم))(٣)، وهذا الموضوع وجد عناية كبيرة عند علماء التفسير يحتاج أن يفرد برسائل علمية.

<sup>(</sup>١) معالم التنزيل، البغوي (٢٠٥/١).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي  $(\Lambda \pi/\xi)$ .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (٢/١١).

التحرير في أصول التفسير

#### الخاتمة:

فقد اشتمل هذا الكتاب على موضوعات مهمة من أبرزها بيان منزلة علم التفسير وأهميته، والحديث عن الصعوبات التي تواجه طلابه، وبيان أهم مصطلحات هذا العلم، ثم تضمن الكلام عن التفسير في القرون المفضلة، والطرق المثلى في فهم القرآن وتفسيره، ثم بيّنًا فيه فضل علوم القرآن الكريم، ومجالات توظيفها بصورة عامة، وكيفية توظيفها في دراسة التفسير بصورة خاصة، ثم تكلمنا عن اختلافات المفسرين، ومنهج التعامل معها، وعن أقسام التفسير، واتجاهاته، وأساليبه، ثم ختمنا هذه الدراسة بالحديث عن مداخل التفسير عند المفسرين، وبيان المنهج الأمثل في تناول التفسير، وضم كل عنوان عدد من المطالب والنقاط، ومن خلال تلك الدراسة الواسعة توصل الباحث لعدد من النتائج والتوصيات من ذلك:

# أولًا: النتائج:

من خلال هذه الدراسة توصل الباحث للنتائج الآتية:

1- علم التفسير هو أشرف العلوم على الإطلاق تعلمًا وتعليمًا؛ لأن القرآن الكريم مصدرُ الهدى، وآيةُ الرسالة، والعروة الوثقى للباحثين عن الفوز والنجاة، وهو من العلوم الواجب تعلمها، وأن هدي النبي والسلف الصالح مع القرآن الكريم كان قائما على فهم المعنى والعمل به، وأن قراءة القرآن بفهم وتدبر أفضل وأكمل من كثرة التلاوة بدون فهم وتدبر، وأن فهم القرآن وتدبره وفق المنهج الذي رسمه أهل العلم من أعظم الأسباب العاصمة من مصائد الشيطان وخطواته، وهو المحقق للاستشفاء بحدي القرآن الكريم في معالجة ما تعانيه الأمة اليوم من علل وأمراض وأزمات ومشاكل، إلى غير ما ذكرنا من جوانب مهمة في الدلالة على أهمية تعلمه.

7- هنالك صعوبات كثيرة تواجه دارس التفسير اليوم بعضها متعلق بالمصدر المؤسر، فهو كلام الله الذي أتمه صدقًا وعدلًا، وإحكامًا وحكمة، لا تنقضي عجائبه، ولا تحيط العقول بعلومه، والكلام فيه هو الرواية عن الله. وهنالك صعوبات بسبب ما كتب في التفسير عبر التاريخ من حيث تنوع الفرق والاتجاهات التي تناولت التفسير، حتى أصبحت كتب التفسير تضم كلَّ عقائدِ الأمة وأفكارِها من معتزلةٍ ورافضةٍ وأشاعرةٍ ومتصوفةٍ وغيرهم، مع كثرة ما في مصادره من اختلافات، إضافة إلى ما حوته كتب التفسير من الأحاديث الموضوعة والضعيفة، والأقوال الشاذة، والأمور المنكرة، هذا مع اختلاف الأساليب التي كتبت بها كتب التفسير عبر القرون وغيرها. وهنالك صعوبات تتعلق بالمؤسِّر، لأن دراسة التفسير تحتاج إلى مؤهلات علمية وعملية عالية حتى يحسن التعامل مع كلام الله تعالى.

٣- دراسة التفسير تتطلب معرفة مصطلحات علم التفسير، وما يلحق بذلك من مصطلحات ثمَّ تفصليها في هذا البحث.

٤- التفسير في القرون المفضلة يمثل الأصل الذي قام عليه علم التفسير، وهو النواة لكل قاعدة انطلق منها العلماء في هذا العلم، فكل من يبحث في علم التفسير دون الرجوع إلى البيان النبوي، وما جاء عن أهل القرون المفضلة من الصحابة والتابعين فقد سلك الطريق المنحرف في فهم القرآن الكريم.

٥- هنالك خمسة طرق متفق عليها لفهم القرآن الكريم، وفق منهج سليم وأساس قويم، وقد فهم من خلالها أصحاب النبي وخيار علماء الأمة القرآن الكريم، وهي بيان القرآن بالقرآن، ثم بيان القرآن بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين، ثم وفق لغة العرب، وطريقتان مختلف فيهما، وهما بيان القرآن بما ورد عن أهل الكتاب، ووفق الرأي والاجتهاد.

التحرير في أصول التفسير التفسير

7- تبين من خلال الاستقراء لمفردات علوم القرآن الكريم، أنَّ علومه خادمة للقرآن الكريم في سبع مجالات، يبرز من خلالها شرف هذا العلم وأهميته وأهدافه، ويحسن من معرفتها حسن توظيفها، فالأول: في مجال التعريف بعظمة القرآن الكريم وجلاله وجماله، والثاني: في مجال الإلمام بتاريخ القرآن الكريم، والثالث: في مجال الأداء اللفظي الصحيح للقرآن، والرابع: في مجال فهم القرآن وتدبره، والخامس: في مجال المفظي الصحيح للقرآن، والرابع: في مجال المقرآن، والسابع: في مجال المحافظة عليه كما أنزل.

٧- الوصول لمعاني القرآن بصورة سليمة تحتاج إلى علوم يحسن المفسر توظيفها بصورة مثلى، وهي تنقسم إلى قسمين من حيث التوظيف: أولها: علوم يوظفها بصورة دائمة في دراسة التفسير، وهي: البيان النبوي للقرآن، ومرويات الصحابة في التفسير، وأحوال نزول القرآن، وقواعد التفسير وأصوله، وعلوم اللغة العربية، ودلالات السياق، وعلم الاستنباط. وثانيها: علوم يوظفها المفسر عند توفر الحاجة إليها، وهي: علم القراءات، وفضائل الآيات والسور، والنسخ، وعلم المناسبات، وعلم الإعجاز.

٨- هنالك مسائل يجب أن تؤخذ في التفسير على حذر لكثرة ما فيها من مزالق واختلافات، وهي: العقيدة خاصة مسائل الصفات، الاختيارات والترجيحات، المرويات الإسرائيلية، التفسير العلمي، والتفسير الإشاري. وهنالك مسائل وأمور أخرى الأولى بالمفسر تجنبها في دراسة التفسير، حتى لا يقع في تحريف الكلم، أو يحرف التفسير عن مساره العلمي، وهي: الأحاديث الضعيفة والموضوعة، الأقوال الشافكار المنحرفة، المبهمات التي استأثر الله بعلمها، التأويلات الباطنية للقرآن، تفريعات العلوم ودلائلها.

9- تميزت كتب التفسير بظاهرة تعدد الأقوال واختلافها في التفسير؛ ولذا لا بد لمن يقبل على علم التفسير من معرفة أنواع هذه الاختلافات، وأسبابها، وكيفية التعامل معها حتى يحسن التعامل مع أقوال المفسرين.

• ١٠ ينقسم التفسير إلى قسمين: تفسير بالمأثور، وتفسير بالرأي، وهذا الثاني أجازه العلماء بضوابط، والتفسير بالمأثور منه ما هو خالص فيه، ومنه ما فيه زيادة استنباط، وتوجيه للأقوال والآراء ومناقشتها والترجيح بينها، والتفسير بالرأي والاجتهاد لا ينفك عن المأثور في الجملة أياكانت اتجاهاته، ولكل نوع أهميته وخصائصه ومؤلفاته.

11- التفسير كما تنوع في مناهجه تنوع في اتجاهاته وأساليبه، وغالبًا ما يكون الاتجاه الذي سار فيه المفسر تبعًا للاتجاه العقدي، أو الفكري، أو الفقهي، ونحو ذلك، ومع تباين أساليب التفسير بين التحليلي، والاجمالي، والمقارن، والموضوعي إلا أن بينهما تداخل وترابط لا يستغني المفسر عن الأساليب الأخرى أثناء تفسيره بأسلوب منها.

7 ١- المداخل التي درس من خلالها العلماء التفسير كثيرة ومتنوعة، وهي في جملتها تنقسم إلى قسمين: أحدهم: تفسير القرآن من خلال مدخل واحدٍ من مداخل التفسير، والآخر: تفسير القرآن من خلال مداخل متنوعة من علوم التفسير، والعلماء الذين فسروا القرآن من خلال مدخل واحد تباينوا فيما بينهم بصورة كبيرة في كيفية تناوله، كما تباين العلماء في تناول المداخل المتنوعة، وفيما يقدم ويؤخر من كل مداخل حسب ثقافة كل مفسر وميوله واهتمامه، وأهدافه التي أراد أن يخدمها من خلال تفسيره.

التحرير في أصول التفسير التفسير

17- أن تفسير القرآن الكريم بصورة واسعة ينبغي أن يتم وفق الخطوات العشر الآتية: أن يبدأ مدخله للتفسير بدراسة أسماء السورة وفضائلها وأحوال نزولها، ثم يبين المعنى مقاصدها وأغراضها وموضوعاتها، ثم يدرس المفردات ومعاني الكلمات، ثم يبين المعنى العام، ثم يدرس وجه التناسب بين الآيات، ثم يدرس الأحكام، ثم يستنبط الفوائد والهدايات، ثم يبين أوجه الإعجاز، ثم يربط المعاني بواقع حياة الناس، ثم يدفع ما يظهر له من أسئلة أو استشكال له تعلق بالآية أو السورة.

### ثانيًا: توصيات البحث:

من خلال تلك النتائج السابقة يوصي الباحث بما يلي:

1- التأكيد من خلال المنابر والدروس والمحاضرات ووسائل الإعلام وغيرها لكل تالله للقرآن أن يكون همه تدبر المعنى، وليس كثرة التلاوة بدون فهم وتدبر، وأن توقف تعلم القرآن عند تعلم الحروف خلل في الأمة يجب علاجه بكل الوسائل المتاحة.

7- بذل الجهود التي تقلل من الصعوبات التي تتصل بمصادر التفسير، وذلك من خلال القيام بدراسات وتحقيقات دقيقة وفاحصة في الجهود السابقة المدونة في التفسير، وإبراز ما فيها من ايجابيات، وتجاوز ما فيها من سلبيات.

٣- مواصلة الجهود فيما يخدم أصول التفسير، وقواعد التفسير والترجيح والاستنباط بحيث تحرر القواعد، ومن قال بها، وأدلتها، وتطبيقات العلماء لها، مع التوسع في دراسة مصطلحات التفسير وعلوم القرآن.

٤- التصدي لكل الدعوات التي تنادي بتفسير جديد للنص القرآني يتم تجاوز هذه هذه الأصول والقواعد التي وضعها العلماء لعلم التفسير، من خلال تحرير هذه الأصول ونشرها وبيان أهمية تطبيقها، وفضح عوج وعوار تلك المناهج والطرق

المنحرفة، والأفضل أن تتولى المؤسسات العلمية المتخصصة في خدمة القرآن وعلومه ذلك.

7- إعادة النظر فيما يدرس في الجامعات والمعاهد العليا تحت مسمى أصول التفسير حتى تكون وفق المطلوب من حيث الموضوعات، وتحقق أهداف هذه المادة من حيث المحتوى.

٧ - توجيه مؤسسات التعليم والتربية والدعوة ووسائل الإعلام على تصميم وتنفيذ البرامج المكثفة التي تسهم في ربط الأمة بالقرآن الكريم؛ حتى يكون حاكمًا وموجهًا للحياة كلها، وفق الأصول والقواعد التي وضعها أهل العلم.

وفي الختام نسال الله الكريم أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وقائدنا إلى الخير، وأن يرزقنا فهمه والعمل به، وأن ينفع بهذا الجهد كاتبه وقارئه في الدنيا والآخرة.

ترهذا العمل بفضل الله وتوفيقه ببلد الله الحرام مكتم المكرمة في أول شهر محرم ١٤٣٥هـ، والحمد لله الذي بنعمنه تنر الصالحات

تمت الطبعة الثانية في آخر ذي الحجة من العام ٤٤٠هـ



# فهرس المصادر والمراجع

- ١. القرآن الكريم.
- ٢. ابن جرير الطبري ومنهجه في التفسير، للدكتور محمد بكر إسماعيل، ط: دار المنار، القاهرة، ط1: ١١١ هـ ١٩٩١م.
- ٣. اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصر، د. محمد إبراهيم شريف، ط: مكتبة دار التراث، القاهرة، ط: ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م.
- ٤. اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، للأستاذ الدكتور / فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٣: ١٨٤١هـ-١٩٩٧م.
- الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،
   تحقيق مركز البحوث والدراسات بمكتبة نزار مصطفى الباز، ط: مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط١: ١٤١٧ هـ ١٩٩٦م.
- 7. أحكام القرآن، لابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي، تحقيق محمد عبد الله ابن العربي، تحقيق محمد عبد القادر عطا، ط: دار الفكر للطباعة، بيروت، بدون.
- ٧. اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره، للدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان، ط:
   عالم الكتب بيروت، ط1: ٢٦٦ هـ- ٢٠٠٥م.
- ٨. اخلاق حملة القرآن، لأبي بكر محمد بن الحسين الاجريّ، حققه وعلق عليه:
   للدكتور / عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ، ط: مكتبة الدَّار، المدينة المنورة، ط١:
   ٨. ١٤٠٨ ١٩٨٧ م.
- 9. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، للقاضي محمد بن محمد بن مصطفى المعروف بأبي السعود، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ.

- .١٠. إرواء الغليل وتخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني، بيروت، ط: المكتب الإسلامي، ط: ١٤٠٥ه.
- 11. أسباب نزول القرآن لأبي الحسن على بن أحمد الواحدي، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 12۲۲ هـ-٢٠٠١م.
- 11. استدراكات السلف في التفسير خلال القرون الثلاثة الأولى دراسة نقدية مقارنة، لنايف بن سعيد بن جمعان الزهراني، ط: دار ابن الجوزي، الدمام، ط1: مقارنة، لنايف.
- 17. الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، ط: دار النشر: دار الجيل، بيروت، ط1: عبد البر بن على محمد البجاوي.
- 11. أسد الغابة، لأبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري المعروف بـ (ابن الأثير)، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، ط1: ١٤١٧هـ-١٩٩٦م.
- ١٥. أسماء سور القرآن وفضائلها، للدكتورة منيرة محمد ناصر الدوسري، ط: دار
   ابن الجوزي، الدمام ط: ٢٦٦ ه.
  - ١٦. أصول التفسير وقواعده، خالد عبد الرحمن العك، دار النفائس، بيروت.
- 17. أضواء البيان، محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي، ط:دار الفكر للطباعة، بيروت، ١٤١٥ه.
- 11. إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، ط: دار الجيل، بيروت، ١٩٧٣م.



- 19. الأعلام، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقى، ط: دار العلم للملايين، بيروت، ط١٦: ١٩٩٧م.
- ٠٢٠. إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، تحقيق: خالد عبد اللطيف ط: دار الكتاب العربي، بيروت، ط١: ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م.
- ٢١. أنوار التنزيل وأسرار التأويل، المعروف بتفسير البيضاوي، عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، ط: دار صادر، بيروت، ط: ٢٠٠١م.
- 77. أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، للشيخ أبو بكر جابر الجزائري، ط: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط ٣: ١٤١٨هـ ٩٩٧م.
- 77. بحر العلوم، نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي، تحقيق د. محمود مطرجي، ط: دار الفكر، بيروت، بدون
- ٢٤. البحر المحيط في التفسير، محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي، طبعة جديدة بعناية زهير جعيد، ط: دار الفكر، بيروت ١٤١٢هـ-١٩٩٢م.
- ٠٢٥. بحوث في أصول التفسير ومناهجه، للأستاذ الدكتور: فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي، ط: مكتبة التوبة، الرياض، ط: ١٤١٦ه.
  - ٢٦. البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر بن كثير، ط: مكتبة المعارف، بيروت.
- ٢٧. بدائع الفوائد، للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أبوب ابن قيم الجوزية، تحقيق على بن محمد العمران، ط: دار عالم الفوائد، مكة، ط ١ / ١٤٢٥هـ.
- ۲۸. البرهان في علوم القرآن، محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، ط: دار المعرفة، بيروت، ط: ۱۳۹۱م.
- ٢٩. البرهان في نظام القرآن في الفاتحة والبقرة وآل عمران، للدكتور محمد عناية الله

أسد سحاني، ط: دار عمار، عمان، ط١: ٢٦٦ه-٢٠٠٥م

- .٣٠. بصائر ذوي التّمييز في لطائف الكتاب العزيز، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي، تحقيق الأستاذ محمد على النجار، ط: المكتبة العلمية، بيروت.
- ٣١. تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي، تحقيق: الترزي، وحجازي، والطحاوي، والعزباوي، ط: مطبعة حكومة الكويت، عام ١٣٩٦٥ه.
- ٣٢. التبيان في آداب حملة القرآن، للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، حققه وعلق عليه محمد الحجار، ط: دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الثانية: 1٤١٠هـ-١٩٩٠م.
- ٣٣. التحرير والتنوير للإمام محمد بن الطاهر عاشور، ط: دار سحنون، تونس، بدون.
- ٣٤. تذكرة الحفاظ، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، دراسة وتحقيق: زكريا عميرات، ط: دار الكتب العلمية بيروت، ط1: ٩٩١هـ ١٩٩٨م.
- ٣٥. التسهيل لعلوم التنزيل لمحمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي، ط: دار الكتاب العربي، بيروت، ط: سنة ٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
- ٣٦. التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام، عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي، تحقيق: عبد الأمير علي مهنا، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، ط1: ١٤٠٧هـ-١٩٨٧م.
- ٣٧. التعريفات، لابي الحسن علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني، وضع حواشيه وفهارسه محمد باسل الود، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢: ٣٠٠٣م. ٨٣. التفسير الصحيح، موسوعة الصحيح الميسور من التفسير بالمأثور،

أ.د.حكمت بشير ياسين، ط: دار المآثر، المدينة النبوية، ط١/ ٢٠٠ه هـ ١٩٩٩م.
 ٣٩. التفسير العلمي المعاصر وأثره في كشف الإعجاز العلمي للقرآن الكريم،
 أ.د.سليمان بن صالح القرعاوي، ط: دار الحضارة للنشر والتوزيع، الرياض، ط١:

۲۵ اه- ۲۰۰۶م.

- .٤٠ تفسير القرآن الحكيم، المشهور بتفسير المنار، محمد رشيد رضا، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢: ٥٠٠٥م ٢٤٢٦هـ.
- ٤١. تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن كثير الدمشقي، ط: دار الفكر، بيروت، ١٤٠١هـ.
- 25. تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله على والصحابة والتابعين، ابن أبي حاتم. عبد الرحمن بن محمد، تحقيق: أسعد محمد الطيب، ط: مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة، ط٢: ١٤٢٧هـ ٢٠٠١م.
- ٤٣. تفسير القرآن الكريم مصادره واتجاهاته، عبد الله الزبير عبد الرحمن، رابطة العالم الإسلامي، ٢٣٠ه.
- ٤٤. تفسير القرآن الكريم، سورة البقرة للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ط: دار ابن الجوزي، الدمام، ط: ٤٢٣هـ.
- 25. التفسير القيم، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، جمع وترتيب: الشيخ محمد أويس الندوي، حققه: محمد حامد الفقي، ط: دار العلوم الحديثة، بيروت.
- 23. التفسير اللغوي للقرآن الكريم، للدكتور مساعد بن سليمان الطيار، ط: دار ابن الجوزي، الدمام، ط: ٢٢ ١ه.
- ٤٧. التفسير المقارن دراسة تأصيلية، للدكتور مصطفى إبراهيم المشنى، بحث علمي

- منشور في مجلة الشريعة والقانون بالجامعة الأردنية، العدد السادس والعشرون، ربيع الأول ١٤٢٧هـ إبريل ٢٠٠٦م
- ٤٨. التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل، للأستاذ الدكتور: زيد عمر عبد الله العيص، ط: مكتبة الرشد، الرياض، ط: ٢٢٦ه ٢٠٠٥م.
- 9. التفسير الموضوعي للقرآن الكريم بين النظرية والتطبيق، للدكتور/ صلاح عبد الفتاح الخالدي، ط: دار النفائس، عمان، الأردن، ط: ٢٨ ١ه ٢٠٠٨م.
- . ٥٠. التفسير الموضوعي ومنهجية البحث فيه للأستاذ زياد خليل الدغامين، ط: دار عمان، عمان ط: ٢٨ ٤٢٨.
- ١٥٠ التفسير والتأويل في القرآن الكريم، د. صلاح عبد الفتاح الخالدي، ط: دار النفائس، الأردن، ط: ١٤١٦هـ ١٩٩٦م.
- ٥٢. التفسير والمفسرون في العصر الحديث، لعبد القادر محمد صالح، ط: دار المعرفة، بيروت، ط1: ٤٢٤هـ -- ٢٠٠٣م.
- ٥٣. التفسير والمفسرون، الدكتور محمد حسين الذهبي، ط: دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، لبنان، بدون تاريخ.
- ٤٥. التفسير ورجاله منهج تعليمي للمعاهد القرآنية، محمد محمود حور، ط: دار نور المكتبات، جدة، ط1: ٤٢٤هـ ٢٠٠٣م.
- ٥٥. تنزيل الآيات على الواقع عند المفسرين، د. عبد العزيز عبد الرحمن الضامر، ط: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ط: ٢٨٤١هـ ٢٠٠٧م.
- ٥٦. تهذیب التهذیب، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، الناشر: دار الفكر، بیروت، ط١: ٤٠٤هـ ١٩٨٤م.
- ٥٧. تهذيب الكمال مع حواشيه، أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبدالرحمن المزي،



المحقق: د. بشار عواد معروف.

- ٥٨. تهذيب اللغة، أبو المنصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١: ٢٠٠١م.
- 90. التوقیف علی مهمات التعاریف، محمد عبد الرؤوف المناوي، تحقیق: د. محمد رضوان الدایة ط: دار الفکر المعاصر، دار الفکر، بیروت، ط: ۱٤۱۰ه.
- .٦٠. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر بن السعدي، المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط١: ١٢١هـ المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط١: ١٢١هـ ١٠٠٠م.
- 17. تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن لعبد الرحمن بن ناصر بن السعدى، ط: إدارة المطبوعات القصيم، ط: 9 . 1 . ٩.
- 77. التيسير في قواعد علم التفسير، للإمام محيي الدين محمد بن سليمان الكافيجي، ط: دار الصحابة للتراث، طنطا، مصر، ط1: ٢٢٨ هـ ٢٠٠٧م.
- 77. الثقات، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد، الناشر: دار الفكر، ط1: ١٣٩٥ هـ ١٩٧٥م.
- 37. جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، ط: دار الفكر، بيروت، ٢٥٠ه.
- ٦٥. جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، الأبي عمر يوسف ابن
   عبد البر النمري القرطبي، ط: إدارة الطباعة المنيرية، القاهرة، بدون.
- 77. الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقيق: محمد إبراهيم الخناويّ ومحمود حامد عثمان، ط: دار الحديث، القاهرة، ط: ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م.

77. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، ط: مكتبة المعارف، الرياض، ٣٠٤، تحقيق: د. محمود الطحان.

7۸. الجرح والتعديل، عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي التميمي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١: ١٢٧١هـ - ١٩٥٢م.

79. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، ط: دار الكتاب العربي، بيروت، ط٤: ٥٠٥ ه.

.٧٠. الدر المنثور، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي، ط: دار الفكر، بيروت، ١٩٩٣م.

٧١. دَرْءُ تَعَارُضِ العَقْلِ وَالنَّقْلِ (أو) مُوَافَقَةُ صَحِيْحِ المَنْقُولِ لِصَرِيْحِ المَعْقُولِ، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقيق: محمد رشاد سالم، الناشر: دار الكنوز الأدبية – الرياض، ١٣٩١هـ.

٧٢. دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم د. زاهر بن عواض الألمعي، ط١: ٥٠٥ه، بدون دار نشر.

٧٣. دراسات في التفسير الموضوعي للقص القرآني، أحمد بن محمد بن صالح جمال العمري، ط: مكتبة الخانجي، القاهرة، ٢٠٦هـ - ١٩٨٦م.

٧٤. دراسات في علوم القرآن، أ. د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي، ط:
 مكتبة التوبة، الرياض، ط٩: ٢٢١هـ – ٢٠٠٠م.

٧٥. دلائل النظام، لعبد الحميد الفراهي، ط: الدار الحميدية، الهند.

٧٦. دليل الكتب المطبوعة في الدراسات القرآنية، إعداد مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي، ط١: ٣٢٢هـ – ٢٠١١م.

٧٧. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لأبي الفضل شهاب الدين



السيد محمود الألوسي، ضبطه وصححه على عبد الباري عطيّة، ط: المكتبة العلمية، بيروت، ط1: ٢٢٢ هـ . ٢٠٠١م.

٧٨. الروضة الندية شرح متن في التجويد، للإمام العلامة المحقق الثقة، أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الجزري الشهير بابن الجزري، تأليف: محمود بن محمد عبد المنعم بن عبد السلام العبد، بدون.

٧٩. زاد المسير لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، ط: المكتب الإسلامي، بيروت، ط٣: ٤٠٤ هـ.

٠٨٠. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها لمحمد ناصر الدين الألباني، ط: المكتب الإسلامي، دمشق، ٥٠٤ ه.

٨١. سنن ابن ماجة لمحمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني ط: إحياء التراث العربي، بيروت، بدون.

٨٢. سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، ط: المكتبة العصرية، بيروت، بدون.

٨٣. سنن الترمذي لمحمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي ط: دار الكتب العلمية، بيروت، بدون.

٨٤. سنن الدارقطني، على بن عمر الدار قطني، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، بدون.

م. السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، مؤلف الجوهر النقي: علاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني، الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، ط1: ١٣٤٤ه.

- ٨٦. سنن النسائي لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، ط: دار البشائر الإسلامية، ط: ١٩٨٦م.
- ٨٧. سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٩: ١٤١٣.
- ۸۸. شـذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري، دراسـة وتحقيق: مصـطفى عبد القادر عطا، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ٩٩١هـ ١٤١٩هـ ١٤١٩م.
- ٨٩. شرح أصول أهل السنة والجماعة، أبو القاسم هبة الله اللالكائي، تحقيق: د. أحمد بن سعد الغامدي، ط: دار طيبة، الرياض، الطبعة الثالثة.
- . ٩٠. شرح السنة للإمام البغوي، تحقيق زهير الشاويش، وشعيب الارناؤط، ط: المكتب الإسلامي بيروت، ط٢: ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣م.
- 91. شعب الإيمان، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: محمد بسيوني زغلول، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، ط1: ١٤١٠ه.
- 97. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، ط: دار الفكر، بيروت، ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م، تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي.
- ٩٣. الصَّاحبي في فقه اللغة وسننِ العربِ فِي كلامها، الشيخُ أبو الحسينِ أحمدُ بن فارِس، ط: دار الكتب العلمية بيروت، ط1: ١١٨ هـ ١٩٩٧م.
- 96. الصحاح في اللغة، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ط: دار العلم للملايين بيروت، ط: ٧٠١هـ ١٩٨٧ م.
- ٩٥. صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي،



ط: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ـ الرياض ٢٤٠٠هـ.

- 97. صحيح مسلم بشرح النووي ليحيى بن شرف بن مري الحواربي النووي، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، ط1: ١٤٢١هـ . ٢٠٠٠م.
- 97. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ط: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ـ الرياض ٤٠٠هـ.
- .٩٨. صحيح وضعيف الجامع وزيادته لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٢: ٩٩٩هـ.
- 99. صحيح وضعيف سنن أبي داود لمحمد ناصر الدين الألباني، ط: مكتبة المعارف، الرياض، ط١، بدون.
- . ١٠٠. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، دراسة وتحقيق: علي بن محمد الدخيل الله، ط: دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط: ١٤٠٨ه.
- ١٠١. طبقات الحفاظ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ٣٠٤ هـ.
- ۱۰۲. الطبقات الكبرى، محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري، ط: دار صادر، بيروت، ط: ۱۹۶۸ م، تحقيق: إحسان عباس.
- ١٠٣. غرر التبيان فيمن لم يسم في القرآن، محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة، تحقيق: عبد الجواد خلف عبد الجواد، ط: دار قتيبة، دمشق، ط١: ١٤١٠ه ١٩٩٠م.
- ١٠٤. فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: على بن عبد العزيز الشبل، ورقم كتبها وأبوابها وأحاديثها الأستاذ محمد فؤاد

عبد الباقي، ط: دار السلام، الرياض، ط١: ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م.

١٠٥ فتح القدير الجامع بين فنيّ الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني تحقيق: الدكتور عبد الرحمن عميرة، ط: دار الوفاء، المنصورة، ط: ١٨٥ هـ ١٩٩٧م.

1 · ٦ . الفروق اللغوية، للحسن بن عبد الله العسكري، تحقيق: أبي عمرو عماد زكي، ط: المكتبة التوفيقية، مصر، بدون تاريخ.

١٠٧. فصول في أصول التفسير، للدكتور مساعد الطيار، ط: دار ابن الجوزي، الدمام، ط٣: ٢٠١هـ ٩٩٩م.

١٠٨. فضائل القرآن، أبو عُبَيْد القاسم بن سلَّام بن عبد الله الهَرُوي، تحقيق: مروان العطية، ومحسن خرابة، ووفاء تقي الدين، وقد صدر عن دار ابن كثير (دمشق. بيروت)، ١٤٢٠هـ.

1.9 فضائل القرآن، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي أبو الفداء عماد الدين المحقق وتخريج: أبو إسحاق الحويني الأثري، ط: مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط1: 1 كاه.

١١٠ الفوائد، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، ط: دار الكتب العلمية،
 بيروت، ط٢، ١٣٩٣هـ – ١٩٧٣م.

۱۱۱. في ظلال القرآن، سيد قطب، ط: دار الشروق، القاهرة، بيروت، ط١١: ١٤١٢هـ.

١١٢. فيض القدير، عبد الرؤوف المناوي، ط: المكتبة التجارية، مصر، ط١: ٥٦ هـ.

١١٣. القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد إبراهيم الفيروز أبادي،



ط: مكتبة دار الباز، مكة، ط١: ١٤٢٠هـ.

١١٤. القراءات وأثرها في التفسير والأحكام، أ. د.محمد عمر بن سالم بازمول، ط: دار الفرقان، القاهرة ط١: ٢٣٠١هـ - ٢٠٠٩م.

١١٥ قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل، عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني،
 ط: دار القلم، دمشق، ط: ٩٠٩ م.

117. قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية، للدكتور حسين بن علي بن حسين الحربي، ط: دار القاسم، الرياض، ط: ٢٩٤١هـ - ٢٠٠٨م.

۱۱۷. قواعد التفسير جمعًا ودراسة، خالد عثمان السبت، ط: دار عثمان بن عفان، الخبر، ط1: ۱٤۱۷هـ ۱۹۹۷م.

11. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، ط: دار النشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت. ١١٩. لباب التأويل في معاني التنزيل، لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي، الشهير بالخازن، ط: دار الفكر بيروت، ط1: ١٣٩٩هـ.

١٢٠. لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، ط ١: دار صادر، بيروت.

۱۲۱. مباحث في التفسير الموضوعي، أ. د. مصطفى مسلم، دار القلم، دمشق، ط۳: ۱۲۱هـ – ۲۰۰۰م.

١٢٢. مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٢٩: ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م.

١٢٣. مجلة المنبر، مجلة فكرية محكمة، تصدر عن هيئة علماء السودان، العدد (١٤) محرم ١٤٦١هـ، ٢٠١٠م.

۱۲۶. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي، بتحرير الحافظين العراقي وابن حجر، ط: دار الفكر، بيروت، طبعة ٤٠٨ هـ ١٩٨٨م.

170. مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميّة لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيميّة، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ط: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، ط: ١٤١٦هـ – ١٩٩٥م.

١٢٦. محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط: مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ط١: ٥١٤١هـ-١٩٩٤م.

۱۲۷. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، ط: دار الكتب العلمية، بيروت ط1: ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م.

۱۲۸. مختار الصــحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقيق محمود خاطر، ط: مكتبة لبنان ـ بيروت، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م.

179. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، تحقيق: محمد حامد الفقي، ط: دار الكتاب العربي، بيروت، ط: ٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م.

١٣٠. المستدرك على الصحيحين للحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، ط: دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ.

١٣١. مسند الإمام أحمد، الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، ط: المكتب الإسلامي - بيروت، ط: ١٩٨٥م.



١٣٢. مشكل القرآن الكريم، لعبد الله بن حمد المنصور، ط: دار ابن الجوزي، الدمام، ط1: ٢٦٦هـ.

١٣٣. مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور للبقاعي تحقيق: عبد السميع محمد حسنين، ط: مكتبة المعارف، الرياض ٤٠٨.

١٣٤. مصنف ابن أبي شيبة، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، ط: مكتبة الرشد، الرياض، ط: ٩ ٤٠٩ هـ، تحقيق: كمال يوسف الحوت.

1۳٥. معالم التنزيل للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، حققه وخرج أحاديثه: محمد عبد الله نمر، ود. عثمان جمعة، وسليمان مسلم، ط: دار طيبة، الرياض، ط1: ٢٣٦هـ ٢٠٠٢م.

١٣٦. المعجم الوسيط: لإبراهيم مصطفى \_ أحمد الزيات \_ حامد عبد القادر \_ محمد النجار، تحقيق: مجمع اللغة العربية، ط: دار الدعوة، بدون.

۱۳۷. معجم مصطلحات علوم القرآن، للأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الشايع، ط: دار التدمرية، ط1: ۳۳ اه-۲۰۱۲م.

۱۳۸. معجم مقاییس اللغة، أحمد بن فارس بن زكریا تحقیق وضبط: عبد السلام محمد هارون، ط: دار الجیل، بیروت، ط: ۱۲۱۱هـ ۱۹۹۱م.

١٣٩. معرفة القراء الكبار، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: بشار عوض، شعيب الأرناؤوط، وصالح مهدي، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ٤٠٤ ه.

۱٤٠. مفاتح تدبر القرآن، د. خالد بن عبد الكريم اللاحم، ط: مطبعة سفير، الرياض، ط١: ٢٠٠٤هـ – ٢٠٠٤م.

۱٤۱. مفاتيح الغيب للإمام العالم العلامة والحبر البحر الفهامة فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١٤٢١هـ -

٠٠٠٠ م.

1 × 1 . مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، للإمام ابن قيم الجوزية، ط: دار ابن حزم، بيروت، ط1: ٤ × ١ × ١هـ ٢٠٠٣م. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، ط: دار الكتب العلمية، بيروت. ١٤٣ . مفحمات الأقران في مبهمات القرآن، جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي، تحقيق: سعيد الحام، ط: دار الفكر، بيروت، ط1: ١٩٩١م.

3 ؟ ١ . المفردات في غريب القرآن، أبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني تحقيق وضبط محمد خليل عيتاني، ط: دار المعرفة، بيروت، ط٣: ٢٢ ٢ ١هـ ١٠٠٦م. ٥ ٤ ١ . مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون، ط: دار الجيل، بيروت، ط1: ١٤١١هـ ١٩٩١م.

١٤٦. المقدمات الأساسية في علوم القرآن، للشيخ عبد الله بن يوسف الجديع، ط: مؤسسة الريان، بيروت، لبنان، ط١: ٢٠٢١هـ-٢٠٠١م.

١٤٧. مقدمة ابن خلدون، ط: دار المعرفة: بيروت، لبنان، بدون تاريخ.

١٤٨. مقدمة في أصول التفسير، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ط: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط١: ٣١١هـ-٢٠١٠م.

9 1 1 . مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزر قاني، خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه أحمد شمس الدين، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1: 9 م 1 2 1 هـ ١٩٨٨ م.

١٥٠. المنتقى في علوم القرآن الكريم، د. طه عابدين طه، ط: دار الأندلس، حائل ـ السعودية، ط: ٢٨٤ ه.

١٥١. منجد المقرئين ومرشد الطالبين لأبي الخير محمد بن محمد ابن الجزري، ط: دار



الكتب العلمية، بيروت، ط١: ٠٠٤١هـ - ٩٩٩١م.

١٥٢. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقق: د. محمد رشاد سالم، ط: مؤسسة قرطبة، ط١: ٢٠٦ه.

١٥٣. منهج الاستنباط من القرآن الكريم، للشيخ فهد بن مبارك بن عبد الله الوهبي، الناشر: مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي، جدة، ط١: المحدد المحد

۱۵۶. الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد الَّلخمي الشاطبي، دراسة وتحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط: دار ابن عفان، ط: ۱۵۱۷ه - ۱۹۹۷م.

٥٥ . موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة، جمع وإعداد الباحث في القرآن والسنة على بن نايف الشحود، لم أقف إلا على هذه الطبعة التي لم يذكر مكانما ولا تاريخها ولا رقمها.

107. موقف الشوكاني في تفسيره من المناسبات، أحمد بن محمد الشرقاوي، صدر هذا الكتاب آليا بواسطة الموسوعة الشاملة، المصدر: موقع شبكة مشكاة الإسلامية. ١٥٧. الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، لأبي جعفر محمد بن أحمد بن إسماعيل، المعروف بأبي جعفر النحاس، ط: المكتبة العصرية، بيروت، ط1: ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م.

١٥٨. الناسخ والمنسوخ، هبة الله بن سلامة بم نصر المقري، تحقيق: زهير شاويش، ومحمد كنعان، ط: المكتب الإسلامي بيروت، ط1: ٤٠٤.هـ.

٩ ٥ ١ . النبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز، اعتنى به وخرج أحاديث عبد الحميد

الدخاخني، ط: دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ط١: ١١٧ ١هـ-١٩٩٧م.

١٦٠. النشر في القراءات العشر، لابي الخير محمد بن محمد الدمشقي، الشهير بابن الجزري، ط: دار الكتب العلمية بيروت، ط٣: ٢٠٠٦م -٢٤٢٧ه.

١٦١. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، برهان الدين البقاعي، تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي، ط: ١٤١٥.

177. النكت والعيون في تفسير الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، راجعه وعلق عليه السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، ط: دار الكتب العلمية بيروت، ط: ١٤١٢هـ ١٩٩٢م.

17 . نواسـخ القرآن، عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي، ط: المكتبة العصرية، بيروت، ط: 1271هـ-٢٠٠١م.

١٦٤. الوافي بالوفيات، الصلاح خليل بن أيبك الصفدي، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركى مصطفى، ط: دار إحياء التراث، بيروت، ط1: ١٤٢٠هـ.

170. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر، بيروت.



# فهرس الموضوعات

| ٣   | مقدمة الطبعة الثانيةمقدمة الطبعة الثانية                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| ٤   | مقدمة كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للقرآن الكريم وعلومه              |
| ٦   | مقدمة الكتاب                                                              |
| ۱۲  | مدخل في التعريف بأصول التفسير، وغايته، وأهم المؤلفات فيه                  |
| ۱۳  | المطلب الأول: التعريف بعلم أصول التفسير                                   |
| ۱۹  | المطلب الثاني: غاية علم أصول التفسير وفضله                                |
| ۲۱  | المطلب الثالث: جهود العلماء في خدمة أصول التفسير                          |
| ۲ ٤ | الفصل الأول: علم التفسير أهميته وصعوبات تعلمه ومصطلحاته                   |
| 70  | المبحث الأول: شرف علم التفسير وأهميته                                     |
| ۲۸  | المطلب الأول: الاستجابة لأمر الله خَالِيْ بتدبر كتابه العزيز              |
| ۳١  | المطلب الثاني: تحقق مقصد القرآن الأول ((الهداية ونيل الخيرية))            |
| ٣٤  | المطلب الثالث: إحياءُ سنةِ النبيِّ عَلَيُّ والسلف الصالح مع القرآن الكريم |
| ٣٧  | المطلب الرابع: العصمة من مصائد الشيطانِ                                   |
| ٤.  | المطلب الخامس: السلامةُ من هجرِ القرآن الكريم                             |
| ٤٢  | المطلب السادس: زيادةُ الإيمان والهدى                                      |
| ٤٤  | المطلب السابع: نيلُ ما ورد في فضل تعلم القرآن الكريم من أجرٍ وثواب        |
| ٤٥  | المطلب الثامن: تحقيقُ العلاجِ الشافي لقضايا الأمة الفردية والجماعية       |
| ٤٧  | المطلب التاسع: تحصيل بركة القرآن بتلاوته وتدبره                           |
| ٥.  | المطلب العاشر: الدخول في شرف خدمة كتاب الله تعالى                         |
| ٥٢  | المبحث الثاني: صعوبات في تعلم تفسير القرآن الكريم                         |
| ٥ ٤ | المطلب الأول: عزة وكرامة الكلام المفسر                                    |
| 09  | المطلب الثان: صعوبات من جهة المصادر المفَسّة                              |

| ٦٥  | المطلب الثالث: صعوبات من جهة أدوات المِفَسِّر                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ገለ  | المبحث الثالث: التعريف بمصطلحات علم التفسير                                          |
| ٧٠  | المطلب الأول: مصطلحات في فهم القرآن الكريم                                           |
|     | المطلب الثاني: مصطلحات علوم القرآن المتعلقة بالتفسير                                 |
| 97  | المطلب الثالث: مصطلحات في ترتيب ونظم القرآن الكريم                                   |
| 90  | المطلب الرابع: مصطلحات عامة في علم التفسير                                           |
| ١٠٠ | الفصل الثاني: التفسير في القرون المفضلة                                              |
| ١٠٣ | المبحث الأول: التفسير النبوي للقرآن الكريم                                           |
|     | المطلب الأول: قيمة التفسير النبوي وأهميته للمفسر                                     |
| ١٠٨ | المطلب الثاني: أدلة بيان النبي الله الكريم ومقداره                                   |
| ١١٦ | المطلب الثالث: أوجه البيان النبوي للقرآن الكريم                                      |
| ١٢٧ | المطلب الرابع: أنواغ التفسيرِ النبوي                                                 |
| ١٣١ | المطلب الخامس: مميزات التفسير النبوي ومصادره                                         |
| ١٣٤ | المبحث الثاني: تفسير الصحابة رشي للقرآن الكريم                                       |
|     | المطلب الأول: قيمة التفسير المأثور عن الصحابة الله الله الله الله الله الله الله الل |
| ابه | المطلب الثاني: تفاوت فهم الصحابة لمعاني القرآن الكريم وأسب                           |
| ١٥٠ | المطلب الثالث: منهج الصحابة في التفسير ومميزاته                                      |
|     | المطلب الرابع: أشهر المفسرين من أصحاب النبي على                                      |
| ١٦٥ | المطلب الخامس: الموقف من تفسير الصحابة ﷺ                                             |
|     | المبحث الثالث: تفسير التابعين للقرآن الكريم                                          |
| ١٦٨ | المطلب الأول: قيمة التفسير المأثور عن التابعين -رحمهم الله-                          |
| ١٧١ | المطلب الثاني: منهج التابعين في التفسير ومميزاته                                     |
| ١٧٤ | المطلب الثالث: أشهر المفسرين من التابعين                                             |
| ١٨١ | المطلب الرابع: الموقف من تفسير التابعين رحمهم الله.                                  |

| (         |           |    |
|-----------|-----------|----|
| - 45<br>6 | ٤٣.       | g, |
|           | 0.0100000 | _  |

| لفصل الثالث: طرق فهم القرآن وتوظيف علومه والتعامل مع اختلافات المفسرين١٨٣ |
|---------------------------------------------------------------------------|
| المبحث الأول: الطرق المثلى لفهم القرآن وتفسيره                            |
| المطلب الأول: فهم القرآن بالقرآن                                          |
| المطلب الثاني: فهم القرآن بما صح عن النبي ﷺ وأهل القرون المفضلة١٩٤        |
| المطلب الثالث: فهم القرآن وفق لغة العرب                                   |
| المطلب الرابع: فهم القرآن بالرأي والاجتهاد                                |
| المبحث الثاني: فضل علوم القرآن الكريم ومجالات توظيفها                     |
| المطلب الأول: فضل علوم القرآن الكريم                                      |
| المطلب الثاني: مجالات توظيف علوم القرآن في خدمة القرآن                    |
| المبحث الثالث: كيفية توظيف علوم القرآن الكريم في خدمة التفسير             |
| المطلب الأول: العلوم التي يوظفها المفسر دائمًا في التفسير                 |
| المطلب الثاني: العلوم التي يوظفها المفسر عند توفر الحاجة إليها            |
| المطلب الثالث: المسائل التي تؤخذ في التفسير على حذر                       |
| المطلب الرابع: المسائل التي تُحْتَنَب في دراسة التفسير                    |
| المبحث الرابع: اختلاف المفسرين (أنواعه وأسبابه وفقه التعامل معه)          |
| المطلب الأول: مقدمة عن وقوع الاختلاف                                      |
| المطلب الثاني: قلة اختلاف الصحابة في التفسير                              |
| المطلب الثالث: أنواع الاختلاف في التفسير                                  |
| المطلب الرابع: أسباب الاختلاف في التفسير                                  |
| المطلب الخامس: فقه التعامل مع اختلافات المفسرين                           |
| لفصل الرابع: التفسير أقسامه واتجاهاته وأساليبه                            |
| المبحث الأول: أقسام التفسير                                               |
| المطلب الأول: التفسير بالمأثور                                            |
| المطلب الثاني: التفسير بالرأي                                             |

| ۳۰۹ | المبحث الثاني: اتجاهات التفسير بالرأي                      |
|-----|------------------------------------------------------------|
| ۳۱۰ | المطلب الأول: التعريف بمناهج التفسير بالرأي واتجاهاته      |
| ۳۱۳ | المطلب الثاني: الاتجاهات البارزة في التفسير                |
| ٣٣١ | المبحث الثالث: أساليب التفسير                              |
| ٣٣٤ | المطلب الأول: التفسير التحليلي                             |
| ٣٣٨ | المطلب الثاني: التفسير الإجمالي                            |
| ٣٤٠ | المطلب الثالث: التفسيرُ المقارن                            |
| ٣٤٤ | المطلب الرابع: التفسير الموضوعي                            |
| TOV | الفصل الخامس: مداخل التفسير عند المفسرين ومنهج تناوله      |
|     | المبحث الأول: اتجاهات مداخل التفسير عند المفسرين           |
|     | المطلب الأول: التفسير من خلال علم واحد من علوم التفسير     |
| ٣٦٣ | المطلب الثاني: التفسير من خلال علوم متنوعة من علوم التفسير |
| ٣٧١ | المبحث الثاني: المنهج الأمثل في تناول التفسير              |
| ٣٧٣ | المطلب الأول: دراسةُ أسماءِ السورةِ وفضائلها وأسباب نزولها |
| ٣٧٩ | المطلب الثاني: الكشف عن مقاصد السورة وأغراضها وموضوعاتها   |
| ۳۸۱ | المطلب الثالث: دراسة مفردات القرآن الكريم وغريبه           |
| ٣٨٤ | المطلب الرابع: دراسة وجه التناسب بين الآيات                |
| ۳۸٦ | المطلب الخامس: دراسة المعنى العام للآية أو السورة          |
| ٣٨٩ | المطلب السادس: دراسة الأحكام الشرعية في الآية              |
| ٣٩٢ | المطلب السابع: استنباط الفوائد واللطائف                    |
| ٣٩٤ | المطلب الثامن: دراسة خصائص الأسلوب وأوجه الإعجاز           |
| ٣٩٧ | المطلب التاسع: ربط الواقع بمدايات القرآن الكريم            |
| ٤٠١ | المطلب العاشر: الأسئلة والإشكالات التفسيرية                |
| ٤٠٤ | الخاتمة                                                    |

| أ.د. طه عابدين طه حمد | التحرير في أصول التفسير |
|-----------------------|-------------------------|
| ٤١٠                   | فهرس المصادر والمراجع   |
| ٤٢٨                   | فهرس الموضوعات          |